

## عَمْرُونِ الْعِبَاصِ

عباس مدود العفاد



المستسوال، عدرو بن العاص،

المؤاسسانية عياس بحمود العقادى

إشسراف صام: داليا محمد إبراهيم،

تاريخ النشس الطبعة الثالثة يرنبو 2005م.

رفسم الإيداع: 16066 / 2003

الترقيم الدولي: 1-2392-11 ISBN 977-14-2392

الإدارة المامة للتفسير ، 21 ش أحمد حرابي ، المتسبح ، الجيزة ، الجيزة ، الجيزة ، الجيزة ، الجيزة ، (32) 342576 (32) مرب : 12 إمياية بالبديد ولاكر وتي الإدارة المعقلتين wablishing@ushdetake.com بالبديد ولاكر وتي الإدارة المعقلتين

الطابع: 100 المنطقة السخامية الرابعة ـ معينة السادس من أكتوبر د: 8330287 (02) - 8330287 (02) ـ فــــاكس: 8330287 (02) press @nabdetoisr.com

سر تحق الشوريين الرئيسي: 18 ش كَلَمَلُ هَمَيْنَ - الْلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ - الْلَّهِ اللَّهِ - الْلَّهِ اللَّ القَسَاهُ سَمِرَةً - ص . ب : 96 الفَجِنَائِيَّةً - الْتُسَاهُ سَمِرَةً - فَسَاهُ سَرِيًّةً - 903 (00) (01)

مراكز طنبية المملام الرقم المجاني: 50002220222 البدريد الإنكشروني لإدارة البديغ sales @nahdetmisr.com

مركز التوزيج بالإسكندرية: 400 طريق المرية (رئسندي) عند 520569 (03) مركز التوزيج بالنصورة: 41 شارع عبد السسائم عسارك عند 239675 (080)

www.eschile.com

موقع الشركة على الإنشرنت: موقع البسع على الإنشرنت:



احسل على أي من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب/CD) وتنتع بأف ضل الخطمات عصر مسوقع البسيع www.enahda.com

جمعيع العقرق معملوظة © الشركة له شهم صراطها عقوالنشروالتوريع الا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أي جرزه من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو منانكة أو بالنصور أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر.

لِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّكُمْنِي ٱلرَّكِيدِ جِ

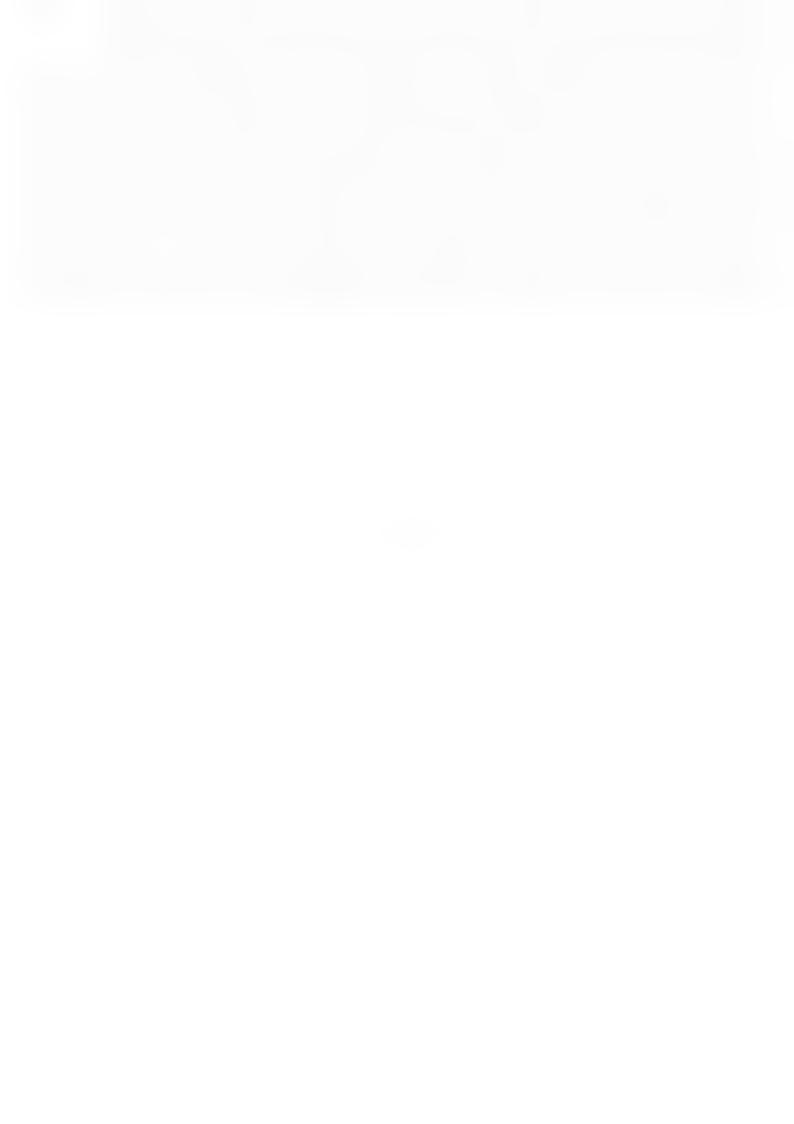

## نشـــاة عمروبن العاص

نشأ عمرو بن العاص في بطن من البطون القرشية المشهورة ، وهم بنوسَهُم .

والبطون القرشية كثيرة ، تنفاوت في الضعف والقوة ، والقلة والكثرة . ولكن البطون التي انتهى إليها الشرف - كما قال النسابة الكلبي - عشرة ، اتصل شرفها في الجاهلية والإسلام ، وهم : هاشم ، وأمية ، وعبد الدار ، وأسد ، ومخزوم ، وعدى ، وجُمُح ، وسهم .

والظاهر من بعض أنباء «سَهُم ، أنهم كانوا على كثرة في العدد ، وان لم يحسبوا من ذوى الصدارة في قريش ، إلى جانب بني هاشم أو بني أمية أو بني عبد الدار .

فلما انقسمت قريش إلى حزيين ، فى أحدهما بنو عبد مناف ، وفى الآخر بنو عبد الدار عبى بنوسهم لبنى عبد مناف ، وهم أكبر هؤلاء الأحلاف ، كأنهم ندُّ لهم كثرةً وقوةً فى الصلح والخلاف .

وتفاخر بنوسهم و بنوعبد مناف مرة ، فقال كل خي منهها : انحن أكثر سيدا ، وأعظم رجالا ، وأكثر قائدا ، . . . فكثر بنو عبد مناف بني سهم بعدد الأحياء ، لم تكاثروا بالأموات ، فجعلوا يشيرون إلى القبر فيقولون : أفيكم مثل هذا ؟ أفيكم مثل هذا ؟ أفيكم مثل هذا ؟ أفيكم مثل هذا ؟ ويذكر كل منهم أنه أكثر مالاً وأعز نفرًا ، كما جاء في القرآن الكرم ، ونزلت في ذلك الآية : «ألهاكم التكاثر حتى زرهم المقابر ، على إحدى الروايات .

فعمرو بن العاص ينتمى – على هذا – إلى بطن يعد من أكبر بطون قريش ، ويطمح إلى مساواة بنى عبد مناف بوفرة الرجال والأموال وكثرة السادة والقادة ، ويوصّل شرقه فى الجاهلية بشرفه فى الإسلام . أما حصتهم من شرف الجاهلية فقد كانت إليهم الحكومة، والأموال المحتجرة التي سموها لآلهتهم، وهي أموال حبسوها على الأرباب والمعابد وخيراتها، كأنها الأوقاف في العصور الإسلامية، وكأن الرؤساء من بني سهم طائفة من نظار الأوقاف يعرفون بحسناتهم أوسيئاتهم التي انصف بها نظار الأوقاف.

ولا نعلم على التحقيق ما هي تلك الحكومة التي وُكلت إلى بني سهم في الجاهلية ، كما وكلت الشوري والرفادة والسقاية وغيرها من مهام الحجاز إلى البطون القرشية الأخرى .

ولكننا نستطيع أن نقيسها إلى يعض ما ندب له ابن العاص في الإسلام ، على حكم العادة الموروثة التي قلا تتغير في مأثورات القبائل المحقوظة ، ويؤخذ من هذه المهام أن المرجع في حكومة بني سهم إلى اللباقة في تناول الأمور ، والتلطف في حسم الشقاق ، والنغلب على حرج النفوس في الشئون الدقيقة التي تتصل بالمصاهرة ومعاذير الراغيين فيها أو الراغيين عنها من الرجال والنساء ، كما تتصل بالإقاع فيما يمس المروءة والعقيدة ، أو يرد الإقناع فيه على النفس من طريق النهوين والتسويغ على سنن الدهاة من الساسة بين سائر الأمم وفي سائر العصور .

وجهاع ذلك كله أن الحَكَم على هذه الطريقة هو الرجل و الأريب و الذى يعرف و من أين تؤكل الكتف و وبترفق بعلاج النفوس وتناول الأمور .

خطب سلمان الفارسي إلى عمر بن الخطاب ، فأجمع على تزويجه ، فشق ذلك على عبد الله بن عمر ، وشكاه إلى عمرو بن الماص . . . . فها هنا مسألة دقيقة بين أب وابنه في تزويج رجل لا تحسن الإساءة إليه بعد وحده ، ولابد للحكم فيها من رفق وإربة ، حتى يرضى الأب والابن والخطيب وما منهم من يسخط على زميله . قال عمرو لعبد الله بن عمر : على أن أرده عنك راضيا وأتى سلمان فضرب بين كتفيه بيده ، ثم قال : هنيا لك أبا عبد الله إلى هذا أمير

المؤمين يتواضع يتزويجك .. ! فالتفت سلمان مغضبا وقال : أبى يتواضع ؟ والله لا تزوجتها أبدًا .

وخطب عمر بن الحطاب أم كلثوم بنت أبى بكر إلى أختها أم المؤمنين عائشة دضى الله عنها ، فقالت له : الأمر إليك ! ثم سألت أختها فأبته وهى تقول : لا حاجة بى إليه . فزجرتها قائلة : أترغين عن أمير المؤمنين ؟ قالت : نعم ، إنه خشن العيش ، شديد على النساء . . !

وهنا مسألة دقيقة من قبيل ما تقدم : أمير المؤمنين ترفضه أم المؤمنين ، ولا ينبغي أن يواجه بالرفض ، وإن كان لا سبيل إلى اكراه أم كلثوم على قبوله .

فلجأت السيدة عائشة إلى عمرو بن العاص ليحتال في الأمر برفقه ودهائه، فنجاء عمر وفاجأه قائلا: بلغني خبر أعيذك باقه منه، قال: ما هو؟ قال: خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر؟ قال: نعم، أفرغبت بي عنها أم رغبت بها عني ! قال: لا واحدة. ولكنها حدثة نشأت تحت كنف أمير المؤمنين في لين ورفق، وفيك غلظة، ونحن نهابك وما نقدر أن نردك عن خُلق من أخلاقك، فكيف بها إن خالفتك في شيء فسطوت بها ؟ كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق عليك ا

ولاشك أن عمر قد قطن إلى ما رزاء هذه الوساطة ،وفهم أن ابن العاص لا يقدم عليها من عند نفسه ، فسأله كأنه يستطلع ما وراءه : كيف بعائشة وقد كلمتُها ؟

قال : أنا لك بها ، وأدلك على خير منها : أم كلثوم بنت على بن أبى طالب ، تعلق منها بنسب وسول الله .

فهى إذن حكومة الإرضاء والتناول الرفيق لكل شائك محرج من العلاقات التي يصعب الحكم فيها بغير هوادة وحنكة . . 1

وشبيه بهذا - وإن لم يكن من شئون المصاهرة - ايفاد عمرو إلى نجاشي الحبشة

لإقناعه بتسليم من قبله من المسلمين إلى مشركى قريش ، وهو أمر فيه من المساس بأصول الضيافة ما تصعب المفاتحة فيه فضلا عن الإقناع به ، إلا أن تكون لباقة ورفق مدخل وقدرة على التخلص السريع . .

وشبيه بهذا أيضًا ايفاد عمرو إلى أخوال أبيه في عهد الإسلام لاقتاعهم بالخروج من دينهم والدخول في الذين الجديد.

ويتفق مع هذا وذاك أن تكون الوساطة على النحو المعهود بين طلاب البساطات في جميع قضايا الخلاف، فيتخاصم الرجلان على ضبعة أو حق مغصوب، ويرجعان إلى حكومة الحككم الختار لعلمها بقدرته على فض الخصومات واستلال الأضغان.

ومن ذلك حكومة عمرو بين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام حين اختلفا على واد يدعيان ملكه بالمدينة. فقال عمرو لها :

« أنتما فى فضلكما وقديم سوابقكما ونعمة الله عليكما تختلفان ! لقد سمعتها من رسول الله عليه مثل ما سمعت ، وحضرتما من قوله مثل ما حضرت – فيمن اقتطع شبرا من أرض أخيه بغير حتى إنه يطوقه من سبع أرضين! والمحكم أحوج إلى العدل من المحكوم عليه ، وذلك لأن الحكم إذا جار رزى ، دينه ، والمحكوم عليه إذا جير عليه رزى ، عرض الدنيا إن شئها فأدليا بحجتكما ، وإن شئها فأصلحا ذات بينكما » .

فاصطلحا وأعطى كل واحد منهما صاحبه الرضا.

فهذه حكومة معهودة فى قضية من القضابا الشائعة التى لا تمس المحرجات النفسية ولا تشوك اليدين فى تناول الدعوى بين الطرفين وما هما بعد بخصمين. ولكننا نتأمل هذه الحكومة أيضا فنلمح فيها حب الاستعانة باللباقة والكيس قبل الاستعانة بالعدل والإنصاف ، كأنما كان الحصهان يريدان الوفاق بغير غضاضة على أحد منها ، فاختارا الحكم الذى يمنع هذه الغضاضة ويبسر لها سبيل الوفاق.

وقد جاء فى الأثر أن النبى – عليه السلام – أمر عمرًا بالفصل بين رجلين اختصا إليه ، فكأنه عُرف بهذه المقدرة وبقيت له شهرتها فى حضرة النبى عليه السلام .

0 0 6

وليست حكومة القهر والإكراه على أية حال بالحكومة التي كان العرب يرتضونها ويسعون إليها . فهم إذا لجأوا إلى الحكم لم يلجأوا إليه لأنهم ينتظرون منه أن يقهرهم على سماع حكمه ، ويلزمهم أن يتبعوه فى قوله وفعله ، بل لعلهم يتعمدون أن يختاروا لحكومتهم رجلا لا يُخشى ولا يُهاب ، ولا يقع العار على من يخضع له بالخوف والإذعان . قإذا أطاعوه قبل إنهم يطيعون كلمتهم وينزلون باختيارهم على الحكم الذى ارتضوه ، ولم يقل قائل إنهم مطيعون عن ذلة ، ومستمعون لأمره مسوقون إلى استاعه .

فالحكم الذى يختارونه – على هذا – إنما يكون على خصلة من خصلتين: رجل يأنسون إلى عدله وإنصافه ، أو رجل يأنسون إلى لباقته وحيلته وحسن بصره بمواقع الأهواء وذرائع الإرضاء . والثانى ببنى سهم أشبه وأمثل ، لأنهم لم يشتهروا بالمعدل والإنصاف ، بل كان من زعائهم من يَمْطُل أصحاب الحقوق ، ويَلُوى الضعيف بديونه ويلج في ذلك لجاجة حملت السادة من قريش على التحالف فيا بينهم ليردن المظالم ويأخذن للضعيف حقه حيث كان ، وسمّوه حلف الفضول بينهم ليردن المظالم ويأخذن للضعيف عقه حيث كان ، وسمّوه حلف الفضول عبد الله بن جَدْعان حِلف الذي قال عنه النبي عليه السلام : و لقد شهدت في دار عبد الله بن جَدْعان حِلف الفضول ; ما أحب أنَّ لى به حُمْر النَّعَم ، ولو دُعى اليه في الإسلام لأجبت » إ

وسبب هذا الحلف غير بعيد عن عمروبن العاص نفسه ، لأن الذي مطل الدين أبوه العاص بن وائل من أغنى السهمين وأشهرهم بالعزة والعصبية . وكان رجل من بنى زبيد في اليمن قد وفد إلى مكة معتمرا ، ومعه بضاعة طيبة ،

فاشتراها العاص ، ولواه بحقه ، ولم يجبه إلى رجائه حين سأله ماله أو متاعه . فقام الرجل في الجِيجِّر بنشد :

ياآل فيهر لظلوم بضاعته بِبُطن مكة نائي الدار والنَّفر وأشمث مُحْرِم لم يقض عُمرته بين المقام وبين الجيجر والحَجر أقائم في بني سهم بذمنهم أو ذاهب في ضلالم مال مُعترر فخف لنجدته أقطاب قريش، وكان ذلك من أسباب حلف الفضول.

0 0 0

تلك جملة المعروف من شأن بني سهم الذين نبت فيهم عمروين العاص من بطون قريش .

أما أسرته القريبة فأبوه هو العاص بن واثل بن هاشم بن سعبد بن سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب بن لُؤى بن غالب ، برتفع بنسبه إلى الذؤابة القرشية .

ويقال في متواتر الروايات إنه كان من ذوى اليسار ، وكان يتجر بين الشام واليمن ، ويحتشد لرحلة الصيف ورحلة الشتاء .

وقد كان عمرو بأبيه جد فخور ، حتى لقد كان يفخر به على الخلفاء كعمر بن الخطاب وعنان بن عفان .

فلها أرسل إليه عمر بن الحنطاب من يحاسبه ويشاطره ماله ، غضب وقال للرسول : 1 قبح الله زمانا عمرو بن العاص لعمر بن الحنطاب فيه عامل . والله إلى لأعرف الحنطاب بحمل فوق رأسه حزمة من الحنطب وعلى ابنه مثلها ! وما منها إلا في نَمِرة لا تبلغ رسفيه ! والله ما كان العاص بن واثل يرضى أن يليس الديباج مزورا بالذهب 1 . . ثم خشى العاقبة ، فاستحلف الرسول ليكتمن عليه ما قال بأعانة الله .

ولما عرفه عنمان من ولاية مصر، دعاه فأسه. وقال له استعملتك على طَنْعِكَ وَكثره القالة فيك فعال عمرو: قد كنت عاملا لعمر بن الخطاب فعارفي وهو عني راص. واحتدم خدل بينهما، فهم عمرو بالحروح معصبا وهو يقول. قد رأيت العاص بن وائن ورأيت أباك . . هوالله للعاص كان أشرف من عمان . في رد عنمان على أن قال ، مالنا ولذكر الحاهلية إ

وقد أدرك العاص الدعوة المحمدة ، ومات بعد الهجرد بقبيل وهو في الحامسة والناس ، ولكنه - في أشهر الروايات الم يُسلم ، ولم يزل يناصب النبي وأصحابه العداء ، ويكيد لهم في الحهر وختماء ، وهو الدى قال على السي عليه السلام حيل مات ابناء القاسم وعد الله إلى صاحبكم هذا لأنتر فرلت فيه الآية ، وإلا شابئك هو الأنتر و وكأنما كال التكاثر بالدرية والاعترار بالعصبية شيشة عالمة على هؤلاء السهميين ا

\* \* \*

وعلى قدر دلك الصحر بأبيه كان خجله من نسبه إلى أمه واحتراء الناس عليه عسمها كلم تعمدوا العضَّ منه والإساءة إليه

فكان حسده والدفسون عيه يلاحقونه مدكرها وهو على دست الإمارة ومدير الحقطة ، وحاطر بعضهم رحلا أن يقوم إليه وهو على المدير فيسأله . من أمَّ الأمير ؟ . فأمست من عصمه وقال النابغة ست عبد الله أصابها رماح العرب فيبعث بعكاط ، فاشتراها عبد الله بن حدعان ، ووهما للعاص بن واثل ، فولدت فأعمت ، فإن كانوا حعلوا بك شيئًا فحده ا

ویؤحد من بعض هده المعایرات "ساکانت تؤجر للعداء ممکة مان عمر شم "روی بسب الحارث بن عبد المطلب عجس معاویة ، فانتهرته قائلة ، واثبت یاابن البایمة تشکلم ، وأمك كانت أشهر مرأة تعنی ممکه وآحذهن لأجرة ؟ اربع علی طلعك ، واعن بشأد تفسك ، فوائلة ما أنت من قریش في الملاب من حسبها ولا كريم منصبها ولقد ادعاك حسمة نعر من قريش كلهم يزعم أنه أبوك ، فسئلت أمث عهم فقالت . كلهم أتابي ، فانظروا أشبههم به فألحقوه به ي . !

ومن كلامه عنها في نعض ما نقل عنه ، أنها سنمي بنت حرملة تلقب النابعة من بني غَنَزَة ، فم أحد بني خلاّن ، أصابها رماح العرب ، فبيعت بعكاط ، فاشتراها الفاكه بن المغيرة . فم اشتراها منه عند الله بن حدعان . فم صارت إلى العاص بن وثل » .

ویروی أنهاكانت على صلة بالعاص وأبی لحب وأمیة بن خلف وأبی سفیان . فولدت عمرا فاخفته بالعاص . وسئلت فی دلك فقانت تا إنه كان بنفتی علی بنانی

وأيا كان شأن المبالعة في لعة النُّل ولتعبير ، فالمتفق عليه أنها كانت سبية معلولة على أمرها ، فلم تفارف لمعاه سقوطا منها والمتذالا لعرضها ، ومثل هذه لا تُحسب عليها ولاتها كي تحسب على الرأة التي تزل ولها مندوحة على الزلل ، وثهوى وهي في توضع الصول والكرامة وانجاب هذه وشيلانها للوابع من الديل بيس مما يحافف المألوف من سنن النسب والوراثة .

4 4 6

ولا يظهر من أخدر عمرو أنه ثنتي مالاكثير من أبيه . فقد كان يحترف الجرارة ويعمل نمان عير وافر في تجارة الأدم والعطر بين ايمن والشام ومصر . على ما جاء في إحدى الروايات

القصة الني روت لما حبر سفرته إلى مصر تروى لما كدلك أمه حرج و ثلث القصة الني روت لما حبر من يرجوه أن يصيب ما يشترى به بعيرًا فكون له ثلاثة أبعرة .

وقد حاسمه عمر رصی الله عنه فقال له فی کتابه إلیه . ٤ . . فشت بك فاشیة من حیل وابل وعیم و بقر وعبید ، وعهدی بك قبل دنث ألا مال لك ؛ ! فلم يمكر عمرو أمه لم يكل له مال ، بل قال : د . أتانى كتاب أمير المؤمس يدكر فيه ما فشا لى ، وأنه يعرفني قبل دلك لا مال لى وإلى أعلم أمير المؤمس ألى تأرض السعر فيه رحيص وأنى أعالج مل لحرفة والزراعة ما يعالح أهله ، ولى رزق أمير المؤمنين سعة ع .

فإدا صدقت الرواية عن ثروة العاص بن وائن ، فن العجيب ألا يبتى لعمرو من هذه الثروة نصيب موفور ، وهو أكبر ونديه ، وليس لأبيه درية كثيرة من الدكور فيقال إن الثروة الكبيرة تبددت بالتوريع والتقسيم ، وقد أسم عمرو بعد موت أبيه ، علا بقال إنه حرمه الميراث الإسلامه عصبًا عليه .

بعم إلى المشامًا أحاد الأصعر كان أحد إلى أبيه ، وكات أمه بت هشام بن المعيرة من كو تم قريش وليست سبية مشتراة كأم عمرو ، وكانت إلى هذا عبية إلى روجها ، وناميم أبيه سمى ولده على غير الشائع المألوف في تسمية الأنناء بين القبائل العربية ولكننا لم نعرف من أحبار العاص ولا من أحبار ونديه أن هشامًا استأثر بالميرث دون أحيه . والأشبه إذا كان أحدهما قد حُرم ميرائه أن يكون هو هشامًا لأبه أسلم في حياة أبيه

ولا تمهم قلة المال عبد عمرو مع ما اشهر به أبوه من الثراء - إلا على فروص كثيرة يصح الأخذ بها حميعا ، لأن الاكتفاء بواحد منها عير معقول ، وهي أن ثروه لعاص كانت أقل من شهرتها ، وأنه كان ينفق ولا يمسك ، وأنه أصيب بي تجارته قبل موته ، ولا سيا بعد قيام المسلمين عني طريق الشام ، وأن عمرًا كان كأبيه من المتعقين ، وم يكن من المقترين ، وقد يؤخد هذا من طهود شكواه بعد عرله من ولاية مصر بأقل من عام ، فقال له عنان وقد سنه لما بلغه من تحريصه عليه : \* ما أكثر ما قبل جُربًان جبتك أي طوق جبتك وإنما عهدك بالعمل عاما أول \* !

فلا يبعد أنه أصاب شيئا من الديرات فأنفق منه ما أنفق بعد يأسه من مجارة الحشة والشام . ولم يبق له عند ولايته على مصر إلا اليسير

0 0 0

والاهتمام سبب لمترخم لهم واحب لارم في كل سيرة من السّبر . وهو في سيرة عمرو أوحب وألزم لأن أثر الوراثة فيه أقوى من المعهود الشائع في العطماء عامة

وليس الأثر الدى استفاده من تلقين البيئة وفعل الرياضة النفسية بأقل من أثر الوراثة التي لا اشتيار له فيها

في أثر الوراثة مشامهة عمرو لأميه في اختلقة وخليقة ، ولولا قوة الشبه في اختلقة لما عرفت نسبته الى أبيه وهو وليد

ومن المشاحة في الخليقة حبه اليال والسيادة ، واعتداده بالعصبية ومحوة القلبلة

إلا أن بعجر لدى كان يؤنه من نسبه إلى أمه فد كان له من فوة الأثر فى تكوين فكره وترجيه نفسه ما يعدل الوراثة ، أو يؤيد.

قاحتياحه إلى مدراة هذا المعمل، والعدة على من يقاحرونه بكره الأمومة هو الذي أعراه فيسالغ في إغرائه بللال والرئاسة .

وشعوره بهذا المغمر هو الدى أعر أباه عبده . وعلقه بفخره . وألهجه باسمه وسمعة لرائه .

وكان لاعتداده بأبيه دحل في تعويق إسلامه ونأحير شهادته للدين الحديد إلى ما بعد موته ، وقد كان يعلم دلك من نفسه ويجهر به إذا فوتح فيه ، فسأله رجل ، و ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت أنت في عقلك ۽ إ فقال ، و إما كنا مع قوم لهم علينا تقدم ، وكانوا تمن يواري حلومهم الحال ، فيما بعث نالني على عامكروا عليه ، فلدنا مهم ، فلما دهبوا وصار الآمر إلينا بطرنا وتدبرت ، فإذا حق بَيْن ، فوقع في قنبي الإسلام ۽ إ

بل أصبح اعتداده بأبيه اعتدادًا للعصبية بالقبائل الأولى ، كُمن فيه من أيام جاهبيته إلى ما بعد إسلامه ، وعالجه أحيانًا فلم يستطع أن يحتثه من أصوله

وقع بینه ویس المعبرة بن شعبة كلام ، فسنه المعبرة ، فقال ، یا آل هُضَیْص ! ایسبی اس شعبة ؟ وكان نه عبد الله حاصرا ، وهو من أتتی لمسلمین ، وقد أسلم قبل أبیه ، فقال إنا لله ! دعوت ندعوی القبائل وقد مهی عمها ! فأعتق عمرو ثلاثین رقمة .

وسمع معاوية مرة بأدن للأنصار ، فأحب أن يأدن للناس بأسهاء قباتلهم ويردهم إلى أنسانهم

وكان من إعراره الآبية وحصور العصبية في دهنه أنه فكر في الانتقام من عارة بن الولند المحرّومي لاحترائه على تقبيل روحته أمامه فلم يقدم على الانتقام منه - وهما في طريق الحبشة – حتى بعث إلى أبيه أن يجلعه لكيلا تحيق به أو بأحد من أهله ترات العصبية التي تدين بها القبائل فيا بينها.

وعصبيته هده هي التي أسته أن الإسلام ينهي عن كراهة الدرية من الدنت. فأنف أنفة الحاهبة حين رأى معاوية يقبّل ابنته عائشة. قال : من هده ؟ قال معاوية هده تفاحة لقلب ! فقال له . • البدها عنك . فوالله إلهن ليلدن الأعداء ، ويُقرّبن البُعداء ، ويورثن الصعائي ؛ . .

ولا شك أن الألم من دلك المعمر في نسبته إلى أمه كان من أشد الحوفز . النفسية تعلمان سريرته ، وأصلحها لتفسير ميوله وبدوات ومها الحسن والمفيد .

فقد كان خومه من التعبير به عقل لسامه عن محش القول ، ويُلزمه سمت الحد والتوقر في مخاطبة الناس .

ولم يمالغ حين اعتدر لمسمة بن محمد ، وقد ناله بسانه في ساعة حدة ، مقال له بسترصيه ، ما أمحشت قط إلا ثلاث مرات ، مرتبن في الحاهلية وهده

الثالثة ، وما مهن مرة إلا بدلت ، وما استحبيت من واحدة مهن أشد تما استجبيت تما قلت ، ووالله إلى لأرجو ألا أعود إلى الرابعه » .

كدلث كان يتحرج من إسقاط هبيته ونسيانه سَمته ، حتى قال عمر بن الخطاب وقد نظر إليه وهو عشى : ﴿ مَا يَسْغَى لأَبِي عَـدَ اللهِ أَن يَمشَى عَلَى الأَرْضُ إِلا أَمْرِا 1 ﴾ .

ههي بلوي في طبُّها العمة كيا قال أبو تمام .

قد يُعم الله بالبوى وإد عظمت ويستلى الله بعملَ القومِ بالنُّعمِ

ولم يجزم المؤرجون بتاريخ مولد عمرو رلا قارنوا لحرم فيه ، فهو عند نعضهم عاش سبعين سنة ، وعند نعضهم بلغ المائة

ورد، صبح أنه كان يدكر الليلة التي ولد فيها عمر بن الحطاب ، وأنه كان له يومثله من العمر سبع سنين فالأرجح أنه ولد قبل الهجرة بنحو أربع وأربعين سنة ، حوالي سنة ١٨٠ للميلاد .

على أن المؤرجين مختلفون في سن عمرين الخطاب يوم وفاته ، فيعضهم يؤكد أنه كان يومند في أنه قتل وله من العمر حمس وخمسون سنة ، وبعضهم يؤكد أنه كان يومند في الثالثة والسنين . وعن تميل إلى الاقترب من التاريخ الثاني ، لأن عمر رصى الله عنه كان يشكو الكير في سنة وفاته ، ويسال الله أن يقبصه إليه لأنه شاح وانتشرت رعيته ، والمرء في بنية عمر وقوته لا يشكو الهرم في الرابعة والحمسين أو المخامسة والحمسين ، فذلك عا بعد السنين وفق وأقرب إلى القبول

وعلى هذا تكون السنة التي رححنا ولادة عمرو فيها هي أقرب التواريخ إلى المعقول ، ويكون عمرو قد جاور الثالين بسبوات ولم يرتمع الى المائة ، لأنه عاش بعد عُمر عشرين سنة ، وولد قنه نسم سين ، فإد كانت سنّ عمر عند وفاته حوالي الستين فقد عاش عمرو بن العاص الى قربت من السابعة والثنايين

وإدا شككنا في سن عمرو يوم مولد عمر ، وحسناها دون السابعة فهو إدن قد حاوز الثانين نقليل .

ويدعوما الى الشك في هذه السن أن اعتدار عمرو من تأخر إسلامه ياتّباع كبار قومه لا يقبل من رحل في نحو الحمسين ، وهي سنه عبد إسلامه ، وإن كان مع دلك ليستعرب حتى ممن بلع الأربعين

وئيس في نشأة عمرو من تاريخ بستوقف المرجم له بعد سنة ميلاده غير سنة روحه ، ويظهر أنه كان من البكرين بالزواج ، لأن انن فتيبه يقول في إن المفارق في المولد بينه ويس بنه عبد الله اثنتا عشرة سنة 4 وهو فارق غير معقول ، ولكنه يدل على صغر سنه حين بني بأم عبد الله ، وهي فتاة من قبينته اسمها ربطة ست مبه بن الحجاج .

## التعريف بعمر و بن العاص

التعريف بنشأة عمروين العاص ، عهيد لارم ليتعريف بصفاته وطباعه ، والتعريف بهده الصفات والطباع ممهيد لارم للتعريف بأعاله ومساعيه ، لأن الأعال والمساعى لن تمهم على حقيقتها إلا بفهم الطباع التي توحيها ، والبيات التي تسبقها ، والعابات التي ترمى إليه وقد تتشابه الأعهال والمساعى في ظاهر الأمر وهي في المحقيقة مختلفة أشد حتلاف ، مفترقة كما يفترق الخير والشر أو تفترق لرفعة ولصمة ، رائما ساط دلك كنه بالفرق بين باعث وباعث ، ولاحتلاف بين تية وبية .

وأدبى إلى القصد في هذه السبيل أن تُهِم بالصفات والطباع ، فم تتتبع الأعمال الصادرة عنها مفهومة واضحة البواعث والأعراض ، من أن للم بالأعمال منهمة متشامهة ، ثم لعود إلى تفسيرها كما استخلصه من طباع صاحبها وبياته

لهذا بدأنا قبل سرد الأعيان لهذا التعريف الذي يُسبِغ الدلالة على تلك الأعال .

. . .

و للحموظ لنا من صفات عمرو الحسدية فلين ، وبكنه كاف إذا لم يكن بد من الاكتماء منها بقسط له دلانة .

فهو كما يؤحد من جمعة الأقوال التي وصف مها . « أدعج ، أبلج وافر اهامة . رَبُّقة ، أقرب إلى قصر القامة ، خصب بالسواد » عليه مهاية وشهائل بباهة وسيادة ، كما يدن عليه ما تقدم من قول عمر فيه « ما يسعى أن يمشى أبو عند الله إلا أميرًا . . » وإدا حار أن يكون لهذا النكوين الجسدى أثرى أخلاقه ودخائل طبعه ، فدلك أثر آخر بعين أثر السب المعمور من جالب أمه ، وهو التماس و التعويص و بكل ما في النعس من حول وحيلة ، وحفر الهمة إلى مكان يسطع فيه المرء منطوعاً يدارى العمر في السبب والنقص في المطهر ، فيروع القلب بالسطوة والشاره إذ احترأت عليه العيون أول نظرة ، أو احترأت عليه الألسنة بالثلب والمهامة ، رحل منهم السبب قصير ، ولكنه لا يصار بدلك في مقام الهجر بين دوى الحسب والبسطة من عطاء الرحال .

وإدا اعترم الرحل هذه العرمة ، وكان من أصحاب الهمة والشهامة ، أو ما مسميه اليوم بالقوم الحيوية ، فأحليق به أن يبلع ما يصنو إليه وأن يدهب بعيدا في مسعاه الذي توفر عنيه .

أما أن عمراكان من أصحاب والقوة الحيرية و فدلك ظاهر من احتماطه عصور دهمه ومضاء عرمه ، إلى تلث السن العالية التي تجاور ما قوم التسعين ، وم يهبط مها أحد إن ما دون السمين ، فإنه ليحيش به هذه الطبع وقد أناف على الخامسة والأربعين إلى فتح البلاد ، وتقليب الدول ، وافتتاح بمساعى إن المجد و لرئاسة ، كأنه باشئ لما يرل في «درة انشباب ومسنهن المعامرات والحارفات في سبين الشهرة والسلطان !

وقد وُصِعت لما شارة عمرو هما وهماك ، فإد هو ف كل صِعة من هذا القبيل عظيم العماية نما يروع الناس من هيبته وفحامة مرآه ، وليست مشيته التي أشار إليها العاروق بأقل ما احتفل به لتلك الشارة والعجامة

قال أبو بخف : وحج عمروس العاص فر بعد الله بن عباس ، فحسده مكانه وما رأى من هينه لباس له وموقعه من فلويهم ، فقال له يه ابن عباس ! مانك إدا وأيتنى وبيسي القَصَرة ، وكأن بين عينيث دبَرة ه ا (أى أعرضت واروررت عنى) فأحانه بن عباس حوانا مقدع فيه من الحرأة مثل ما فيه من

الدهاء ، وانتهى منه قائلا ﴿ حملت معاوية على رقاب الناس ، فأنت تسطع علمه ، وتسمو يكرمه ﴾ .

ولم يشأ عمرو – وقد ذهب دور اللفاحأة – أن يبرَّه بن صاس في الدهاء ، معاد يقول \* ع ما والله إلى لمسرور بك . فهل ينفعني عندك ه ؟

قال ابن عباس . وحيث مال الحق منا ، وحيث سلك قصده ؟ !

ووصفه بَحِيرِ بن داحر المعافرى وهو مقبل إلى لمسجد يحطب الناس يوم الجمعة فقال الله فأطنا الركوع، إد أقبل رجال بأبديهم السياط يرجرون الناس ، فدعرت . فقام عمرو بن العاص على المبر. . وعليه ثباب مؤشية ، كأن به العقبان بأتدق ، عليه حلة وعامة وجة . . »

عهده الأمهة المقصودة ولا سيا قبل استقرار السلطان له حبى أثر من آثار دلك النسب المعمور وتمك القامة المجدودة .

. . .

أم صفاته النفسية فبدأها عا وصف به نفسه ، أويقول الرواة الدين وصعوه هذا الوصف ، وهم يدعول من المعرفة به ما يقوله الرجل حين يصف نفسه بلسانه

روى هشام بن الكلبي أن أباسا لاموا معاوية على تقديمه عمرًا، فلعته ملامتهم، فقال بعد استشهاد وروق قد علمتم أبني الكرّروفي الحرب، وأسي الصبور على غير الدهر، لا أمام عن طلب، كأبما أما الأهعى عبد أصل الشحرة. ولعمرى بست بالوابي و الصعيف، بن أما مثل الحية الصهاء، لا شهاء لمن عصنه، ولا يرقد من تسعته وإلى ما صربت لا فريت، ولا يجو ما شبب عرفي أصحاب يوم لهرير ( بحرب صهين ) أبني أشدهم قلبا ، وأثبتهم ما شبت عرفي أصحاب يوم لهرير ( بحرب صهين ) أبني أشدهم قلبا ، وأثبتهم يدا ، "حمى اللواء وأدود عن الحمى ، فكأسي وشاسي عبد قول العائل وهل عجب إن كان فرعي غسجد، إدا كبت لا أرضى العاجرة العشب و

وهذا وصف صادق ، إذا أعصنا عن جانب المحر فيه ، طابق صماته النفسية التي تشهد بها أقواله وأعانه ومساعيه . وهي عموعة عكمة من الصفات القوية ، لكب على قوتها يسيطة متناسبة ، يأحد بعصها يبعض على نحو مألوف عير مستعرب في أمثال هذه النفس الفطرية . وأعمقها جدا هو أطهرها جدا الله و أطهرها جدا الله و الدي تعمّق حتى بلغ من عمقه أن ينصح على قسات وجهه وحركات حسده وهو الطموح إن الهيبة والثراء ، وطلب السبطة في الحاه والمال . ما نخاله وقف في الطموح عد حد ، ولا قعد عن الحلافة وهو عتار ، مل هو قد طمح إليها وأعد عدّته لإقصاء بني أمية عنها ، فلما أياسه مغمر النسب ورجحان بني أمية عني سهم في العصبية القرشية ، طوى الصدر عن كظم ، وقعد عبها وهو كاره يعرى نفسه يقونه المأثور عنه ، و ان ولاية مصر جامعة تعدن الحلافة و

وكان سعيه إلى الرئاسة والمال باديًا منه في الإسلام ، كما بدا منه في الحاهلية ، فلم يعرف له موقف قط نزل فيه عن الرئاسة باحتياره .

فها نعث به اسى عليه السلام إلى عزرة دات السلاسل ، أرسل فى طلب المدد ، فجاءه المدد من المهاجرين ، وفيهم أبو بكر وعمر وعلهم أبو عبيدة بن الجراح أمير ، فقال عمرو ، أنا أميركم وأنا أرسلت إلى رسول الله أستمده بكم ، فأنف المهاجروب أن يؤمروه وفيهم من فيهم من جِنّة الصنحانة ، وقانوا بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أميرنا قان عمرو : إنما أنتم مدد أمددت بكم .

وأشفق أبو عبيدة أن يتحادلوا وهم على أهنة الحرب ، فقال له تعلّم يا عمرو أن آخر ما عهد إلى رسون الله أن قال \* وإدا قدمت على صاحبك فتطاوعا ، وإنك إن عصبتني لأطيعنك . قال عمرو . إدن أنا أعصبيك . قال أبو عمدة . وأنا أطبعك .

وعاد إلى متارعة أبى عبيدة الرئاسة والإمارة يوم أقدم أبو بكر رصى الله عبد عمر ليقع الحديمة لتأميره على الألونة

جميعا ، وكان يوشك أن يقلح في مسعاه نولا إكبار عمر لأبي عبيدة ، حتى نقد هم عبيعة بعد البي عبيه السلام ، قال إنه ليستحصه بعده لو عاش

وقد كان حب المال بملؤه ويتمكن منه ، حتى لم يبال أن يجميه ، وم يرل يتكم – كلم دعاه داعى الكلام · بما يكشمه ويتم عليه .

سأله معاوية وقد شاخا ويطلت ندات الشباب عندهما ما بتي من لدة الدنيا تلده ؟ قال . محادثة أهل العلم وحبر صالح يأسيي من ضيعتي

وی حدیث آجر أنه دحل یوما علی معاویة ، وقد کبر ودق ، ومعه مولاه وردان ، عنداکرا الأیام ، واستطرد عمرو سائلا یا أمیر للؤمین ما نقی تما تستلده ؟ قال معاویة الا أما النساء فلا أرب لی فیهن ، وأما الثیاب فقد نسبت مها حتی وهی بها جلدی ، فا أدری أیه ألبن ، وأما الطعام فقد أكلت من لمه وظیبه حتی ما أدری أیه ألد وأطیب ، وأما الطب فقد دخل حیاشیمی ممه حتی ما أدری أیه أطیب الد وأطیب ، وأما الطب فقد دخل حیاشیمی ممه حتی ما أدری أیه أطیب الله شیء ألد عمدی من شراب دارد فی یوم صائف ، ومن أدری أیه أطیب الله یدوروب حولی الله بق منت یا عمره ! ها فقال و مال أغرابه فأصیب من شمرته وعلته ! ه .

وقد اشتهر منه هذا الحب للمال حتى عرصه لطنون اختماء واحدً، بعد واحد. فقاصمه عمر ماله ، وعرفه عثمان من ولاية مصر وهو بحسب أنه قد استأثر بحراجها دول بيت المان وقال نه معاوية يوما وهو بدكر له احساب والعماب والأورار التي يثمل بها ميزان السيئات هل رأيت بينها شيئا من دنانير مصر ؟

ومن ثَم تسابق الرواة في تقويم ثروته يوم وفاته ، فاعتدل صاحب ، مروح الدهب ، في وصفها نعص الاعتدال ، وبالع صاحب «حياة الحيول ، فقال اله خلف ، سبعين مهارًا دانتير ، والبهار من خلد الثيران ، قبل إله نسع رديس !

ولقد كان البي عبيه السلام درى الناس بهذه الصفة في عمرو بن العاص قبل أن يعوفه المسلمون أو المشركون بطول المراسي وتعافب الأعياب والمساعى وتفتّق

المطامع والآمال ، فولاه الإمارة في غروة دات السلاسل ، وقال به وهو يعرضها عليه « إلى أريد أن العثث على جيش فيستُمك الله ويعتَّمك ، وأرعب لك من المال رغبة صالحة ٤ (١) فأحاله عمرو ، وهو يشفق أن يض اللي بإسلاله الظلوب : و يا رسول الله ، ما أسلمت من حل المال ، بل أسلمت رعبة في الإسلام ٤ فهو عليه الذي ما حامره من الطن ، ودهع عنه وهمه وهو يقول ١ ٤ يا عمرو يعمنًا بالمال الصالح للمرء الصالح ٤

ثم عهد إنيه في ولاية الصدقة بعال ، فقيت له إلى أن تولى أبو بكر خلافة فرعّبه فيها هو خير منها

وطل الرحل يسائل هسه على حقاوه السبى به إلى آخر حياته ، فروى الحس المصرى أن بعصهم قال له أى عمرو – أرأيت رحلا مات رسول الله عليه وهو يحمه ، أليس رحلا صالحا ؟ قال بلى فقال محدثه قد مات رسول الله عليه وهو يحمث ، وقد استعملك قال ، بلى فوالله ما أدرى أحدًا كال لى مه أو استعادة في ا

وس حصائص هدا الصموح الدى لرمه من صباه إلى حتام حياته ، أنه كان كما رأينا طموحا قائمًا على مطالب الوقع في بوعثه ومراميه ، فكانت نظرته إلى الدنيا نظرة عملية معروفة الموارد والمصادر ، ولم تكن تبك ليظرية خيالية التي

يتُّسم مها أصحاب اخهاسة والأحلام من دوى الطموح

ومناط الرجحان في تعلق النصرة العمنية إنما هو للأخد بالأحوط والأمع في كل أمر من الأمور ، ماكبر وما صعر ، حتى ليكاد الأحوط والأبعع أن يكوب عدده مقياس للحق أو نصحة الأشياء على بحو يشه مقياس القائلين بعلسعة الدرائع Pragmatism في عصرها الحديث .

<sup>(</sup>١) الزعبة من المال بالفتح وانصم . اللبعة والقطعة

هم بعرف قط حكما من أحكامه في أحلَّ الأشياء فارقته تبك النظرة العملية ، أو دلك المقياس لموكّل بالأحوط والأنفع في ترجيح جانب على حانب وطريقة على طريقة .

وحسبت من حلائل الأحكام في أعطم مطالب اخبية حكمه في مسألة المقيدة الإسلامية وحكمه في مسألة اخلافة ، وهما أعظم ما عرص له من المشكلات التي نتطلب المرجيح والتقصيل . وكلاهما قد حكم فيه على سئة الأحوط والأنهم بين مختلف الوجوه

فلم استراب المشركون في ميله إلى الإسلام أوفدوا إليه من يسأله في دلث ، فلم يكاشفه بالحقيقة الأول وهلة ، بن واعده إلى مكان منفرد وقال له أستلك الله الذي هو ربث ورب من قبلك ومن بعدك ، أعن أهدى أم فارس والروم ؟ قال صاحبه اللهم بل عن فسأله أصحن أطب معاشا وأوسع ملكًا م فارس والروم ؟ قال صاحبه على فارس والروم فقال عمرو ، فما ينقصا فصده فارس والروم أكثر فيها أمرا عم عاد فقال قد عليهم في هدى إلى لم تكن إلا هذه الذب وهم أكثر فيها أمرا عم عاد فقال قد وقع في نفسي أن ما يقول محمد من العث حق ، ليجرى المحس في الآخرة بإحسانه والمدى، بإساءته هذا يا ابن أحي الذي وقع في نفسي ولا حبر في الباطل

وحلاصة هذا البرهان العملي أن الإسلام أنفع للعرب وأصبح للدنيا والآخرة ، فهو أحق بالتصديق وأحدر بالاتباع .

ولت في مشتجر الخلافة لا يميل الى طرف من أطرافها ، حتى انحسر الخلاف كله عن حربين النين لا ثالث لها ، فوجب عنيه أن يحرج من عربته بينصر أيهما ، وهما حزب على وحزب معاوية .

عدعا بولدیه عبد الله ومحمد فقال لها اپی قد رئیت رأیا وستها باللدین تردایی علی رأیی ، لکن أشیرا علی اپی رأیت العرب صاروا عبرین بصطربان ، وأن

طارح نفسی بین جراری مکه . وست أرضی بهده استرانه ، فان أی الفریفین عمد ؟ قال له عند الله ، وقد عدمنا تقوه به کنت لابد فاعلا فیل علی قال إلی إل أنیت علیًا یقول بی م إی أنت رحل من المسلمین ، وإن أتیت معاویة مجلطی بنفسه ویشرکنی فی أمره .

وعلى هذا الأساس في التفصيل بين الطرق سنك أحب الطريقين إليه وأجدرهما عنده بالانباع

0 0 0

وأعامه على هذه خطرة العملية أنه كان مالكا فرماه شعوره، أمنا أن تُصلّه الحاسة من داخيم أو يصلّه الحال من داخيته قابضًا بعقله على جمحات العاطفة كما تسممها اليوم، أوكما قال هو و أنتج الناس من كان رأيه ردًّا لهوه. وأشجع الناس من ردًّ جهله مجلمه و

فيس في حوامح الشعور ما هو أشد جهاحًا ولا أقرب أن ينفلت من قبضة العقل من عصبة العيور سبي عرصه ، أو حناب الراقف على جثة أحيه ، أو بحوة المتصدى للقتال بين معسكرين ، فهي هي الحوامح التي قلَّ أن تُرض وأن تثوب على المشيئة إلى قوام .

وبكل عمرًا قد راضها كلها على ما أراده في حيبها وبعد حيبها وكانت رياضته ها وهو في عنفوان الصبا كرياضته لها وهو في أوج الكهولة قد أناف على الأربعين .

حرح مع عارة من الوليد المحرومي إلى أرض الحبشة تاحرين ، وكان عارة مولعًا بالحمر والساء ، هشرب وهما في السفيمة فانتشى ، ونظر إلى امرأة عمرو نظرة اشتهاء في هم هم تنظيلها على ومأ إليها أن تقله في قون صريح . فقال ها عمرو ، مقيا ما يكون من رحل سكران بين الماء وانسهاء قبّلي ابن عمك ! فقمته علم يرد دلك عهرة إلا إعراء بالمراودة ، وحرأة على القحة ، وبع عمرًا على حافة السفينة – وهو في سكرة من سكرته فدفع به إلى الماء يظمه غير قادر على السفينة – وهو في سكرة من سكرته فدفع به إلى الماء يظمه غير قادر على

انساحة ، كما يعلب بين أماء البادية . فسنح عمرو حتى بجا ، وسمع عمارة وهو يقول له عير آن بحقده عبيه أما والله لو علمت با عمرو أنك تحس الساحة ما فعلت ! فإدا هو قد حمع سوء البية نحياته إلى سوء النية بعرصه ومع هذا كله كظم عمرو ما ننفسه . وظل نصابعه حتى تمكن من الكيد له عبد البحاشي . فأرسله في العراء مخبولا بعيش في العربة عبش الأوابد حتى مات . . !

واشترك عمرو و حوه هشام في حرب الشام ، وأحوه هذا من علم الناس في الصلاح وصدق اسلام فإد اللمة في الطريق يتحطف المد فعود من بهجم عيها بالسيوف فهاما العرب وأحجموا عها ، وصال ترددهم بديها فإدا هشام يقده عيها وهو ينادي في الحيش يا معشر المسلمين إلى إلى إلى أ أنا هشام بن العاص إلى أمن حيه تعرول الوما رب يتقدم حيى حرَّ فتيلا متعرضا في تلث الشمة المرهوبة في التهى المسلمون اليها هانوا أن يلوسوه كرامة له ولأحيه ، فكان عمرو أول من تقدم قد استشهده ورقع روحه ، وأعام هي جثة فم أوطأه وتبعه الناس ، حتى تقطع وهو مشعول عنه عا هو أحدى وأعظم في الناس من حتى تقطع وهو مشعول عنه عا هو أحدى وأعظم في الناس في بعده وأعضاءه وعظامه بيديه ،

ودر على س أن تعالب يومًا فى حومه صفين، وقد طان أمد انقتال ، فقال با معاونة ! علام نقتتل لدس ؟ الرزائي أو أبر إلين ، فيكون الأمريل عبب وجاء فى دونات شائعة أن عمر قال لمعاوية يومئد ولله لقد أنصفت لرجل ا فطن معاوبة أنه يعزز به وندفع به إلى هلاكه صبعًا فى دولته فأقسم عليه ليحرجن للساررة التي عزاه بها ، فلما عشيه على بالسيف رمى للفسه إلى الأرض وأبدى له سوءته ، فضرت على وجه فرسه والصرف عنه

وكل هذه أحسر منوافقة يعيَّل إبيث إلك برى اس لعاص وهو يفعمها و يروص وقائعهار ياصة الرحل المدى يعتر نقسرته على هواه ، وكأنه يأنف ندهاته أن يعمر سروات انساعة كما يعمر بها سائر الناس ، وكلها تعبر عن حنيقة لاشك في صدفها عبد اس العاص ، وإن تمارى الناس في صدق الروايات ، وبعني بها حليقة النظرة العملية وعلية العقل على الشعور

ولا شك أن استحصار هذا لا اختلق العملي الداره حد المدؤرج في كل حطوة يحظوها مع عمرو بن العاص في أحواله العردية و أحواله العامة ، لانه سرى من مراحه إلى سياسته وطريقة التعاهم بينه ويبن لباس ، سواء كانوا من الرملاء أو الرعية أو الأعداء ، وقايا تظهر لطريقه الني يقتنع بها لرحل من شيء كما تظهر من الطريقة التي يقنع بها الآبحرين .

انظر مثلا إلى الفرق نينه وبين غيادة بن الصامت في إفتاع عطياء القبط بنقاء العرب في مصر ، وأسهم لن يتركوها وقد دحنوها ، ولن يرجعو عن فتحها حميعا لرعبة في رشوة ولا لرهبة من قوة .

قال عبادة بن الصامت لم يرد على أن احتقر الدي حين حيوف المقوقس عادية الأنعال في بلده مكان توكيد حب لآجره هو محوى كلامه حين قال ؛ إن عاية أحدما من الدنيا أكلة يأكلها يسد بها جوعه لليله وبهاره ، وشمعة يلتحمها ، قإن كان أحدما لا يملك إلا دلك كفاه ، وإن كان له قمطار من دهب أبعقه في طاعة الله واقتصر على هد الذي بيده إنما النعيم والرحاء في الآخرة ، وبدلك أمرما الله وأمرنا به بينا ، وعهد إليا لا تكون همة أحدما من بدنيا إلا ما يمسك حوعته ويستر عورته ، وتكون همة وشعنه في رصو به وجهاد عدوه

أما عمرو فإنه وقف مثل هذا الموقف فلجأ إن الصعام بقبع عطياء القبط بأن العرب غير تاركي مصر وقد دخلوها

ه أمر كما حاء في الطبرى - يجرر ، فدنحت ، فطبحت بالماء ولملح ، وأمر أمرء الأحاد أن يحصرون ، وأعدمو أصحابهم وحلس وأدن لأهل مصر وحىء باللحم ولمرق فطافوا له على المسلمين ، فأكنو أكلا عربيا المشلوا وحسوا وهم في العداء ولا سلاح ، فافترق أهل مصر وقد ارد دو طمعا و حرأة ، تم بعث في أمراء الحدوق الحصور بأصحابهم من العدد وأمرهم أن يحيثو في ثبات أهل مصر وأحديتهم ، وأمرهم أن يأحدوا أصحابهم بدلك ، فععوا ، وأدن لأهل مصر ، قرأو شيئًا عير مازأر بالأمس ، وقام عيهم القوّم بألوب مصر فأكلوا أكل أهل مصر ، وبحوًا محوهم ، فاهترهو وقدارتابواوقانوا كدن ، وبعث اليهم أكل أهل مصر ، وبحوًا محوهم ، فاهترهو وقدارتابواوقانوا كدن ، وبعث اليهم أي أمراء الحنود أن تسلحوا للعرص عد ، وعدا على العرص ، وأدن هم فعرصهم عيهم هم قال ، إلى قد علمت أبكم رأيتم في أنفسكم أنكم في شيء حين رأيتم فتقار العرب وهول تزجيتهم ، فحشيت أن تهدكوا ، فأحست ال مرايتم حاهم وكيف كانت في أرصهم ، فم حاهم في أرصكم ، فم حاهم في أرسكم ، فم حاهم في أمون ما أن ينالو ، عرب ، فعل أن ينالو ، فاحست أن تعلموا أن من رأيتم في اليوم الثاني ، فأحست أن تعلموا أن من رأيتم في اليوم الثاني ، فأحست أن تعلموا أن من رأيتم في اليوم الثاني وواجع إلى عيش اليوم الأول ، ا

وإن هذا انصرت من البرهين لقائم عبده أبدا . لا يأتي عرصا في حادث من الحوادث فم ينقصني بانقصائه وكثيرا ما ذكر الطعام وهو يلحأ إلى الإقباع . فكان من كلامه له أكثروا الطعام ، فوالله ما بطن قوم قط إلا فقدوا بعض عقولهم ، وما مصيت عرمة وجل يات بطينا ؛ ا

بل هو يقوَّم الأحلاق والمصائل بقيمتها العملية وفائدتها المدوسة ، فالعدل مثلاً فصيلة جميلة محلولة ، ولكنها عبد عمرو مجبولة لأنها سياسة حسنة للوفير المال كما قال : « لا رحال إلا نمال ، ولا مال إلا لعماره ، ولا عماره إلا لعدل لا

رِن دلك لشأنه في تقويم كل قيمة ، وتفصيل كن فصيلة

. . .

وق أخلاق عمرو « عقيدة نعسية » لا تعنا تصادفنا عبد المقابلة بين نقائضه ، كما تصادفنا في جميع انعظاء من أمثانه وأشباههم في الطبيعة والملكة ، وبعني نهم أولئك الذين يلتقي فيهم الطموح والحركة وصبط النفس في مبيل المطالب التي يطبحون إليها ، قا مهم أحد إلا وجدت له مقائض من الحدر الشديد والالدفاع الشديد ، ومن ضبط النمس كانه لا يعرف جمحات الشعور ، ومن الجازفة كأنه لا يعرف الروية . وهي تقائص في الظاهر وليست بنقائص في الحقيقة ، لأن قوة الطموح تعسر لنا النقيصين ، قإدا هما مستمدان من ينبوع واحد وهو قوه الطموح . إد أن هذه القوة الطاعة لا تزال مُحصِرة له الأمل شاخصًا باهرًا نصب عبيه ، فيهون عبيه أن يكح شعوره خام في سبيل الوصول إن أمنه العظيم ، أو في سبيل المحافظة عليه بعد الوصول إليه .

ثم نثقل الكنح على هذا الطاح لقوته فبلتمس الرَّوح منه والمتمس من قيده بالمجارعة ، كما يتوق الصائم إلى العيد ، والفرس المنجم إلى الميراح

فساعة المجارفة هي ساعة التسريح من القيد ، وهي أثرم له من حالة التوسط التي لا فيد فيها ولا انطلاق .

وقد كان الدين يعرفون عمرًا بالدهاء وكيح الهوى ، يعرفونه كذلك بالاندفاع والهجوم على المهالك ، فقال عثمان بجدر منه العاروق رضي الله عنها ، و إن عمرًا لحريء الحيان ، وفيه إقدام وحب للإمارة ، فأخشى ال مخرج في غير ثقة فيعرص المسلمين لنهلكة » !

وشاعت عنه روايات فى المجارفة ، يحين إليك أنها من أطوار الحياسيين أصحاب الحيال ، لولا أن العقال بغرى بالانضلات من ربقته ، فيقدم الرجل الحذور على شطحات قد يحجم عندها صاحب الحيال المشبوب !

قيل إنه تعرض للموت مرات ، لاقتحامه الحصون على أعدائه في هيئة رسول أو محارب من عامة الجند في حيش المسلمين. فلما طلب والى قيسارية رسولا من العرب يكلمه دهب عمرو إليه ، فأعجب الرحل محديثه وعقله ، وخطر له أنه قد يكون أمير العرب هيستريح مهم جميعا بقتله ، فأمر له مجائزة وكسوه ، وبعث إلى البواب ، إذا مر مك فاصرب عنقه وحد ما معه قالوا : وتنبه عمرو ، أو تُنهه أحد إلى الكيده ، فرجع إلى الوالى يقول \* تظرت فيا أعطيسي فلم أجد ذلك يسع بسى عمى ، فأردت أن آتيك بعشرة مهم تعطيهم هذه العطية ، فيكون معروفك عند عشرة حير من أن يكود عند واحد فقال \* صدقت ! عجّل بهم ، وبعث إلى البواب أن حلّ سبيله

ورورا عنه في الإسكندرية قصة تماثل هذه القصة ، وهي أنه اقتحم بعض حصوبها مع فريق من الحند ، فم ارتدوا وبتي هو وثلاثة من صحبه ، فعرض عيهم الروم أن يجرجوا اليهم ليارروهم واحدا لواحد ، فتصدى هو للمدررة ، نولا أن منعه صاحبه مسلمة بن مخلد ، ووقف دونه وهو يقول نه دما هذا ؟ تخطئ مرتبر ، فتشد عنك أصحابت وأنت أمير ، ويما قوامهم يك ، وقلوبهم معلقة محوث ، لا يدرون ما أمرك حتى تبارر وتتعرض للقتل ، ون قتلت كان ذبك معلقة محوث ، لا يدرون ما أمرك حتى تبارر وتتعرض للقتل ، ون قتلت كان ذبك معلقة عموث ، لا يدرون ما أمرك حتى تبارد وتتعرض للقتل ، ون قتلت كان ذبك معلقة عموث . .

قانوا ومُثَل بين يدى البطريق فعجب هذا من أنعته وقوة حوانه ، فالتعت إلى من في مجلسه وقال هم باليونانية 1 يظهر من أنعة هذا الرجل وكبّر نفسه أنه من وجود العرب ، ورعا كان من كبار قوادهم فلا ينبعي أن نتحلي عن قنفه ع وكان مولاه وردان يمهم اليونانية ، فأحب أن يريهم حطأهم ، ويين هم أن الذي يكلمهم إنما هو رجل من عامة الجند ، فأسرع إليه فلطمه صائحًا به ما أنت ولهذا بالكع ! دع هذا المقال لمن هو أولى منك بالكلام عن قومه ! فكانت هذه العظمة سبب نحاته .

وروبت عنه روایات أخرى من هذا القبیل ، إذ صحت كنها ، أو صح بعصها ، أوكات كلها احترعا من تلمیق الرواة ، فاندلالة الني لاشك فیها علی كل حالة من هذه الحالات أن الرجل كانت له شهرة باغارفة تقبل فیها أمثال هذه الروایات ، وتدعو إلى تلمیقها عا پشبه الواقع المعهود من أحلاقه . وهو نصبه كان یقول ما یم علی هذا الحلق فیه ، فهو القائل ، و علیكم مكل أمر مراقة مهلكة » ولعله لم يمصح بكلمة من كهاته عن صيقه نقيود الحكة والسبث وكبح الهوى ، كما أفصح عنه يقونه وقد سئل عن أمنع اللدات . إذ قال . « إسقاط المروءة » [

همى كلمة الرحل الدى تقيد بالوقار ، حتى تُصلح طرح الوقار عده عابة ما يبتغيه من اللدة ويشتاق إليه ، وتقيد بكلح الهوى حتى أصبحت محارفة فى المزالق المهلكة هى فرحة نصله من ذلك الحجر الدى ضرمه عليها .

أفقول إدل إنه شجاع مقدام ، أم نقول إنه جنان حلور ؟

بل نقول إنه شجاع كما قال معاصروه وقد شهدوه في مواقف الاستبسال ومآرق الحرب والفرع ، ونكما نعود فيقول إن شجاعته وكل فضيلة فيه إنما كانت في حديث طموحه إلى المحد الذي كان يسعى إليه ، فهو يصن نشجاعته أن يبللها في عير طائل ، ويتحدها وسلة إلى عابة ، ولا نجعلها هي العابة التي تنقطع دوجها الوسائل

وفد سأل هو صاحبه معاوية يومًا ، والله ما أدرى يه أمير لمؤمين أشحاع أنت أم جبال ؟ » فقال معاوية ·

شجع إدا ما أمكنتي قرصة وإن لم تكن ل قرصة قعدان ويمثل هذا الحواب يستطيع عمروان يجيب من يسأنه مثل دلك السؤال ، إلا إنه كان أحوج إلى الوثوب واعارفة من معاوية ، فقد كان نسب معاوية ومكانته في بني أمية مع طول استعداده للملك مُغيبا له عن عجمة الوثوب واعارفة ، من حيث لا يستعني عنه عمرو وهو مغمور النسب ، مخدول العصبية ، مصطر إلى إدراك مطلع قس أن يقوته ، فلا تسبح لإدراكه ساعة أحرى ومن ثم احتلف دهاؤه ودهاء معاوية ، كا قال مرة وهما يتساءلان عن العقل عنال معاوية ما سع من عقلت ؟ قان ، ما دخلت في شيء فط إلا عمر حت منه فقال معاوية الكني ما دخلت في شيء قط وأردت الحروج منه عرادة عنه المعاوية الكني ما دخلت في شيء قط وأردت الحروج منه

كل ميها مدهانه أشه . عمرونى قتحام الطُّموح المعامر، ومعاوية في تؤدة المستقر الوائل، وعمرونى دفعة العقرية ، ومعاوية في رويَّة التدبير الطويل . ولعل هذه الحيلة الحاصرة اللي كانت تجود بها عقرية عمرو كحاطف البرق في المآرق المطبقة ، وهي التي كانت تزيل له الهجوم على المورد وهو واثق من قدرته على الصدور ، فكان في محارفته شيء من الحيطة المحهولة ، تبني محهولة حتى تعلم في الوقت المقدور ، فإذا هي مسعمة لا تحيب رجاءه فيها واعتباده عبيها

ولقد أحصى العرب دهاتهم فى الإسلام ، فعدوا أربعة هو مهم ، وحعلوا لكل مهم مزية بمنار بها فى دهائه فقالوا ، إن معاوية للزَّرية ، وعمرو بن العاص للديهة ، والمعيرة للمعضلات ، ورياد بكل صغيرة وكبيرة

ونظران لو تكلم العرب باصطلاح هذه الأيام لقالوا: إن حيلة معروهي حيلة العقرية المعقرية المطاعة التي تتعنق له من حيث يعلم ولا يعلم وآيتها أنها عبقرية معبرة أنهم الخاطر السريع وللهم التعبير عنه في كلم وحير. وهذه هي العبقرية التي يختلط أمرها أحيانا على من يراقوما فيتهمومها بالطياشة ، ويرمومها للفعة التهور، لأمهم يسلسلون أسامهم في نظم وتثاقل ، وهي تسلسل أسبامه في سرعة وخفة ، فيدو لها ما يظل حافيا عليهم منتبد في أعيبهم ، ولولا أنها واضحة عند صاحبها كل الوضوح لما تسبى له التعبير عهم بأسلوب بلائم ومصاتها في السرعة والنفاد

قيل لعمرو ما العقل؟ قال ١ الإصابة بالظن ، ومعرفة ما سيكون بما قد كان .

ودلك هو الظن الدى يقون فيه القائل :

الألمتين الذي يُظنُّ بك الظنُّ كأنَّ قَدْ رأى وقد سَمِعًا والأصبح أن يقال إن التعريف بالعقل هنا هو التعريف بعقل عمرو نفسه ، لأنه كان يجمع بين الفطنة والحبرة ، وبين التحمين واليقين ، ويأحد مَنَّ أمامُه باسطرة الخاطفة ، فإذا هو قد وصل ، والذي أمامه لا يران بتحرى سيل الوصول . قيل في غير الرواية التي قدمناها إنه هو الدى وصف نفسه ووصف الدهرة الثلاثة معه على تلك الصفه ، وأنه اجتمع مع معاويه بن أبي سفيان مرة فقال معاوية . معاوية ، من الناس ؟ فقال أنا وأنت والمعيرة بن شعة وزياد قال معاوية . كيف ذلك ؟ قال أما أنت فلأتأتى ، وأما أنا فللديهة ، وأما المعيرة فللمعضلات ، وأما زياد فللصغير والكبير قال معاوية ، وأن دانك فقد عابا ، فهات بديهتك يا عمرو ! قال : أو تريد دلك ؟ فأجانه بم ، فسأنه ال يُخرح مَنْ عنده ، فأخرجهم . فقال عمرو . يا أمير المؤمين ، أسارك ، فأدنى معاوية رأسه منه . فقال عمرو : هد من داك ! من معافى البيت حتى أسارك ؟ معاوية رأسه منه . فقال عمرو : هد من داك ! من معافى البيت حتى أسارك ؟ معاوية رأسه منه . فقال عمرو : هد من داك ! من معافى البيت حتى أسارك ؟

وتصبح هذه الوقعة أو لا تصبح ، فها يستويان ، إذ العرص الذي ترمى إلى الثانه صحيح ، وهو أن تفكير عمرو تفكير بديهة حاصرة ، وأن نفكير معاوية تفكير روية بطيئة ، ومرجع دلك كما قدمنا إلى سبن . أحدهما أصيل والآخر عارض ، قالسب الأصيل أن عمرًا بصدر عن وحى العبقرية ، وأن معاوية صاحب عقل من العقول الوسطى التي أفادتها المرانة وتمثلت أمامها قدرة الآباء ، كأمها السّحل المحموظ الذي ينقل عنه نقل المحاكاة . والسبب العارض أن عمرًا مصطر إلى الوثوب والاقتحام ، لأنه بن يُعتج له باب بعير اقتحام . أما معاوية في موضعه وانتظار صاعته على هيئة ووثوق ، فإن وصن فداك وإن لم يصل فاندى في يده يعنيه ، والعجلة لا تغي عه ولا تنفعه كما تنفعه الأماة

. . .

والبدية الحاضرة في أعهاب عمرو لا تحصي شوهدها ، فإنها تلازمه في حميع حالاته ، ولا تبدو منه في حالة دود حالة - تدكيها لمآرق والحوف من الخطر ، ولا تحمدها الطمأنينة والأماد في سرية - ويستخدمها لعيره كها يستحدمها لنعسه كها شاء

خرح معسُّ بالليل وهو أمير على مصر ، فسمع أماسا يقعون فيه ويتوعَّدونه ، وعلم أمه إن تركهم إلى عده م يعرفهم ولم يظفر بأحمعهم فأقبل عليهم إقدل الحالف الطريد، وأوهمهم أنه يلود بهم ويصرع إليهم ألا يسلموه إلى الأمير لأنه يتعقمه ويمس في طلبه ، فاستقوا إلى تقييده وساقوه إلى ناب قصره لا يتحلف أحد منهم طمعًا في المثولة ، فأوصافهم إلى حيث أراد !

وقتل الروم رجلا من المسلمين حول الإسكندرية ، واحتروا رأسه والعدقوا به الى داخل الحصل ، فأقسم أبناء قبيلته لا يدهل إلا برأسه . قال عمرو تتعصبون كأنكم تتعصبون على من يبإلى بعضبكم ! احملوا على لقوم إدا حرجوا ، فاقتلو مهم وحلا ، هم ارموا برأسه يرموكم برأس صاحبكم . فلما فعلوا إدا برأس صاحبهم يسقط عليهم ، فقال تدويكم الآن فادفنوه برأسه

أما البديهة الحاصره لى تعير عمرو ، هسطوره الشواهد فى مساحلاته وأحويته ورسائله وأوصافه ، فهى جميعا مش من أمثلة الإيجار والمصاء ، كأمها صرب من الاخترال بولا أنها وضحة وضوح التفصيل وقد رويب له مقطوعات من الشعر تسلكه بين طبقة من الشعراء ، لولا أن كلهات البديهة التي ثرت عنه قد علمت على بظمه وبثره ، فكانت أولى بالدلالة على العارضة القوية فيه ، وهي أنسع ملكاته . وحسبك من بيوع هذه الملكة فيه أمه كانت عند الفاروق من آيات قدرة الله ، فكان إد رأى رجلا يتلحلج في كلامه قال : آمت بعقة ! حالتي هذه وتحالى عمرو بن العاص واحد !

. . .

وإدا اجتمع للرجل ذكاء ماض ، وعزيمة ماضية ، ولسال ماض ، وهوى يمضى في رمامه ، وينثني بعد عرامه ، فدلت الرحل الدى يحسب له حساس في كل زمان وجد هيه

ولِكِنهُ أَحرى أَن يُحسب له كل حساس في أيام الفتن والقلاقل واحتلاف الدهاوى والحقوق ، لأنه يستطيع التعريق والتوهيق ، ويستطيع التأسيب والتعييب ، وهسير جدا أن يُهمَل شأنه بين الشّيع والأحراب ، و إن نم يكن إهماله في غيبة الشيع والأحزاب جِلاً عسير.

غدا لم يظهر لعمروس العاص شأد دو بال و الترشيح للحلامة بعد الفاروق ، بل عُدَّ دحوله في هذا الأمر من الفصول والتظاهر بما ليس من قدره . فلما اجتمع رهط الشورى في بيت عائشه لانتحاب الخليمة أقبل هو والمعيرة بن شعبة فجلسا بالدب ، فحصيه سعد بن أبي وقاص وأقامها من مكامها وهو يهرأ مها قائلا : تريدان أن تقولا حضرنا وكنا في الشورى ؟ !

فما رالت الأيام تدور دورائه حتى أصبح هذا المحصوب الذى استكثر عليه الحنوس ببات أهل الشورى ، فإذا هو قبلة القُصَّاد في مشكلة الخلافة ، وكل من عداء الاقدون بالأبواب . . !

ولا يختم الكلام في التعريف بعمروحتي نومي إلى تعريف له طريف من كلام عائد عن الشّعبي عن قبيصة عن جابر في رواية النجوم الزهرة ، حيث قال بعد كلام في وصف نصر من الصنحابة . \* . وصحبت عمرو بن العاص فما رأيت أنضع ظرفا منه ، ولا أكرم جنيسا ولا أشبه سريرة بعلانية منه )

والطريف في هذا الوصف مشاجة السريرة والعلانية في الرحل الذي م يشتهر بشهر بالدهاء

فهل فرط الدهاء حيَّل إلى الرجل الذي وصفه نتلك الصفة أنه أشبه الناس سرا بعلانية ؟

أو هو الصدق رآه الرحل الطيب فوضفه كما رآه غير ميان عن يستعرب هده العربية أو تخامره الشكوك فيها ؟

إما في الحق لا بستيعد أن يكون عمروبن العامن شبيه السر بالعلانية في حميع الأمور التي لا يعيه أن يكتمها أو يمود فيها محيطته ودهائه 1

فقد عهد في كثير من الدهاة أمهم ينطلقون بالحديث ، ولا يتحررون من

الصراحة في أخطر الأمور. وقد أثر هذا عن يسهارك كم أثر عن بيكنسفينك أس دهاه الأوربيين في الزمن الأحير

ومعطم هؤلاء الدهاة يحبون إرسال النفس على السجية ، ويشهون لمهرة من اللاعيس الذين يلعبون وعلى المكثوف، كا يقولون في عرفهم ، ثقة منهم بالقدرة على الإصابة والسداد ، أو يشبهون الفارس الذي يخلع شِكّته من حير إلى حين مباهاة ببأسه واقتداره ، ولاسها إذا كان هؤلاء الدهاة ممن امتزجت مهم نزعة المعامرة والطموح النعيد

ويلوح من جملة أخبار عمرو مع معاوية عنى التحصيص أمها كانا في الصلة التي بينها يؤثران اللعب على المكثوف ولا يصيعان الوقت في مراء بعرفانه ولا يجهلانه و وقد كانت مساومة عمرو لمعاوية صريحة لا مداحاة فيها ، فقال له • أثرى أننا خالمنا عليًّا لفضل منا عليه ؟ لا واقه ! إن هي إلا الدنيا تنكاب عليها وايم الله لتقطعن لي قطعه من دنياك أو لأنابِدنك .. ه

وعلى هذا الفط كانت المساومات بينها في معظم الأحاديث المروية عنها ، فإذا عمد أحدهما إلى المداورة لم ينبث أن يرتد إلى الصراحة وقد رأى عين صاحبه واقعة على أحمى حفاياه !

همير بعيد إذن أن يكون عمرو من الظرفاء الصرحاء في أحاديث المجالس وعروص الكلام المشاع ، وليس في شيء من هذا ما يناقص صفته التي حرجنا مها من جملة أحواله ومساعيه ، وهي صفة الرجل العملي ، الطموح ، الدكني ، الدي يكبح هوه ، ويتفلت منه بين الحين والحين في نوبات محازفة ، تغربه مها وثبات العبقرية وصرورة الاقتحام ، ويهونها عليه اقتداره على رد الزمام إلى يليه ، واعتماع الحيلة المسحمة حيث شاء

ره) ادبو فون يسمارك مستشار أمانيا وموحد شعربها في سنة ١٨٧٠ ويكنسفيلد وليس الوراوه الديطانية المشهور باسمه الأول جيامين هررائين

## من التجارة إلى الإمارة

من الطمع الكثير أن تتطلع إلى تاريخ مفضّل لطفولة عمرو بن العاص ، أو لطفولة عظم من عظاء عصره في البلاد العربية حاصة ، لأن أبناء العصور القديمة قلما حفلوا بالطفولة أو حفلوا بأحبار الرجال – كبارهم وصمارهم – إلا بمقدار اتصاها بالحوادث الجامعة . ههم حبند يدحنون في حورة التاريخ ويدكرون في سباق الحوادث التي شم بها انصال

ولكننا سنطيع أن تقول على ثقة إن عمرًا الطفل قد تعم كل ما يتعلمه أطفال العرب المقيمين في الحاصرة ، لأنها السّنة العامة التي لا موحب للشفود عها ، ولأننا نعلم دلك وزيادة عليه من أحياره وهوفي طور الشياب والكهولة ، فعلم أنه كان يحسن ركوب الحيل والسباحة ، ويحسن الصرب بالسيف ، وينظم الشعر ، ويعرف الكتابة كما كان يعرفها نفر من أبناء التجار النابيين الذين يرشحهم باؤهم للعمل في التجارة

وقد عصمه اعتزاره بالسب أن ينظم الشعر للتكسب بالمدح والهجاء على عادة و المخروب على من شعراء رمانه ، وإعاكان ينظمه للتنقيس عن نفسه ، وبحرى به حاطره كما كانت خري به حواطر الوجوه من رؤساء العشائر في معرض العظمة والاعتبار

والطاهر من أخبار بشأته الأولى كما أسلفنا أنه بكّر بالرواح لأن الفارق بين سمه وسن ابنه عبد الله عيركبير . ومن ثم يجوز لنا أن بعهم أنه استقل بمعيشته وهواف مَيْعة الشباب ، ولاسها إدا ذكرنا أن أمه لم تكن سيدة الدار في كَنَف أبيه

هربما تزوج العنى الناشئ من أهل البادية ، ولم يستقل بالمعيشة بعد زواجه ، لأنه يعمن هو وروجه في رعى الإيل له ولأبيه في محلة واحدة . أما العربي الناشئ في الحاصرة فالاعت لأعم أن يستقل ببينه وعمله بعد رواجه ، ويصدق هذا على عمرو حاصة ، لأما لم بقرأ من أحدره وهو عامل في النجاره أنه كان يصحب أباه في رحلاته إلى الحشة والشام وريما دل على استقلاله عبيشته البينية أنه كان يصطحب روجه في سفره ، كي جاء في انسأ بشهور عن إحدى رحلاته إلى لحشة ، وإنه بكدلك دبل عني شبيبة حارمة عير الأهية ، جديرة أن تصطلع بأدب الأسرة ، ولا تعبث في العربة عبث الإباحية التي شاعت بين فتوة الحاهلية

وهد دول فی شبیبته بین الحرارة والتجارة ، وطل پداول بینهیی فی ما بعد اسلامه وانقضاء صدر من الاسلام ، إن قیام الفتنة بین علی ومعاویة ، فی مشاورته لولدیه بین اللحاق مهدا أو بداك ، كال بشكو معیشته بین و جراری مكة ، و یطمع إلى مقام أكرم له من هدا منقام

وللتجارة في سيرة عمرو شأن أعظم من شأن المرترق و الصناعة التي يكسب ما مؤونة عيشه ، لأنها ولا ريب كانت مدرسته الكبرى التي نعام فيها ما تعلم من أحوال لحياة وحلائق الناس ، مل كانت مدرسته الكبرى في السياسة والفتوح من سياحاتها تلتي علمه الأول عن الأنم والبلدال ، ومن سياحاتها عبد إلى عيوب الحكم ومواقع الخلل في الدول التي كانت به يد في الإشارة بفتحها وسؤق الحيوش لها ، وتهوين الأمر على الخلفاء حين حامرهم التردد في القدرة عليها

وكانت سياحاته انتجارية حليقة أن تطلعه على أسرار دحيبة ليس بعطل لما كل سائح ، لامبياره بنماد النصر وبنوعه مرتبة الحطوة عند بعص لأمراء الدين كانت له تصارة في ملادهم ، ومن تلك الحطوة أن عاشى الحبشة قد ألفه وعوده أن يلقاه كلما عاد إليه لقاء المودة ، ويستمع له في حاصة أهله ويدعوه أحيال بالصديق

وسنحتزئ من أحمار سياحانه بطائفة قليلة فيها العبي عن سائر تطلق الأحمار . وفيها كدلك عبي في الإبانة عن كثير لها يستحق جلاء من حلائقه ومساعيه تحرح إلى الحبشة في شبابه مع فني عربيد من بني محروم يدعى عارة بن الوليد . (وقد سنق ذكر هذه الحادثة على إيمار) - فشربا في السفيلة حمرًا ، فسكر عارة وبطر إلى امرأة صاحبه نظرة مرينة وسألما أن تقبّله ، فكظم عمرو عيظه وقال الأمرأته وهو يسرفي نفسه شيئا ، قبني ابن عمك ! فقالته

وطمع عهارة فلمح في عيه ، وتمادى في مراودة لمرأة حلسة وعلالية ، وهي تمتع عليه ، فظل أن امتناعها لخشيتها من روحها ، وأنه بالع بأريه إذا قدف به إلى البحر على عرة منه ، فأمهل عمراً حتى دنا من حافة السفينة ودفع به إلى الماء ، ثم أممن في حهاقته فصارح عمراً بسوء قصده ، وقد بحا هذا سائعا من العرق وعاد إلى السفينة ، فقال له قولة تنصح بالحمق والعطة أما والله لو عدمت ياعمرو بنك تحسن السباحة ما فعنت ا أي أنه كان ينوى نه قتلة لا منلامة منها ، فنجا وهو كارد لنجاته إ

وعصى الرواية فتسشا أن عهارة كان وسيا محسا إلى الساء، فدت إلى حرم السجاشى وخرح يفحر لعمرو بعطته ومحدثه بنجوه مع حليلته، وعمرو يطهر له التكديب ليستحرج منه دليل اليقين الذي لا يشك المجاشى في صدقه ادا عمى إليه، حتى ظفر منه بديث الدلين، فأورده موارد الهلكة في حبر طويل لا محل هنا لاستقصائه.

## هد. خبر من أخبار رحلاته إلى الحشة

وحبر احر من أحبار رحلاته إلى تبك البلاد رواه هو فقال ما فحواه لا حمعت رحالاً من قريش بعد منْضرف الأحراب من الحندق فقلت لهم إلى لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوًّا مبكرًا ، وإلى قد رأيت أن نلحق بالبحاشي فبكون عنده فإن ظهر محمد على قومنا كما عبد البجاشي ، فلأن بكون تحت يديه أحب إبيا من أن بكون تحت يدى محمد ، وإن يظهر قومنا فتحن من قد عرفوا فلا بأتبنا منهم إلا حير قانوا إن هذا لرأى قلت فاحمعوا له ما تُهدَى إليه وكان أحب ما يهدى إليه من أرصنا الأدم . فجمعنا له أدما كثيرا فم حرجنا حتى قلمت عليه وإنا لعلده إد خاء عمروبن أمية الصّمرى من قبل رسول الله . قد نعثه إليه في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه فقلت الأصحابي هذا عمروس أمية الصمرى ، بو قد دحنت على النجاشي وسألته إياه فأعطابيه فصريت عقه ، رأت قريش أبي أحرأت عنها حين قتلت رسول محمد و فدخلب عليه فسجدت له كما كنت أصبع ، فقان مرجبا بصديني الأهديت في شيئا من خلاد كثيرا . أهديت في شيئا من خلاف ؟ قلت عنم أبها الناك فد هديت لك أدن كثيرا .

و الله قلت : أيها الملك ! إلى فد رأيت رحلاً حرح من عبدك وهو وسول رحل عدو لذا، فأعطمه لأقنه ، فإنه قد أصاب من أشرافنا وحياره

و فغصب ، هم مدیده فصرت بها أنفه صربة ظللت أنه قد كسره فقلت والله أنها لملك لو ظللت أنث بكره هذا ما سأسكه هذا أنسألني أن أعصيك رسول رحل يأتيه الناموس الأكبر لدى كان يأني موسى لفنله ؟ ! فرعني ما سمعت وسألته أيها الملك أكداك هو " قال وبحك باعمرو ! أطعني واتبعه ، فإنه والله لعبي لحق . ولَيْطَهُرنَّ على من حالفه كما ظهر موسى على فرعون وحوده تم سط يده فايفته على الإسلام ه

6 6 6

أم رحلاته إلى عير الحبشة فالذي لا شك فيه أنه قد رحل إلى الشام وبيت المقدس ، وحمل إليهم بصاعة من اليمن والحبشة والحيجار ، ولكن الذي تحيط به الشكوك رحلة له إلى مصر ، بوشك لولا ما فيها من الحرافة أن تكون أفرت الرحلات إن التصديق ، لأن جهله بمصر دعي إلى الشك من بعض الحرافات ، فان لم تكن رحلة إليها عملم بها على الأقل يساوى العلم بالمشاهدة والاحتبار وحلاصه هذه الرحلة ، كما سافيها مؤرجو العهد ، أن عمراً كان يرعى بله وإمل أصحابه في حيان بيت المقدس ، أوبا بيه وين أوبتك الأصحاب فييها

هو يرعى إد أقبل إليه شهاس يكاد يهلك من العطش، فسقاه عمرو حتى روى ، وتركه ينام مستربحا إلى جواره ، وإنه لنائم إد حرجت عنيه حية عطيمة ، فقتلها عمرو قبل أن تصل إليه . فاستيقظ الشهاس وشكره وتثل رأسه ، وقال نه : لقد أحياى الله بلك مرتبى ، مرة من شدة العطش ومرة من هذه الحية ، فكم ترجو أن تصيب من تحارتك ؟ قان : أرجو أن أشترى بعيرا فتكون لى ثلاثة أبعرة ، فسأنه لشهاس اكم دية أحدكم بينكم ؟ فأجابه عمرو . إنها مائة من الإمل فقال الشهاس : لمنا أصحاب زبل ، بحن أصحاب دنامبر . فكم تكون الدية بالدنامير ؟ قال : ألف دينا .

عمد ذلك أبأه النياس أنه غريب في بيت المقدس، قدم اليه وفاء سدر قديم، وسيعود إلى إسكندرية بلده، وعليه عهد الله لأن صحبه إليها بعطينه دينتين، لأن الله تعالى قد أحياه به مرتين

وسأله عمرو . كم يكون مكته في هذه الرحلة ﴿ فأحبره الشهاس أنه شهر ، منطق في دهابه عشرًا ، ويقيم بالإسكندرية عشرًا ، ويعود في عشر

وانطلق عمرو وصاحب له حتى النهوا إلى الإسكندرية ، فرأى من عهارتها وثروب ما أعجم ، ووافق دحوله إيها عيداً يجتمع فيه ملوكهم وأشرافهم بدامون بكرة من دهب ، ويحفظون فيها حتيروه مها أن من وفعت في كمه م يمت حتى يمك علمهم ، فلها جنس عمرو والشهاس على مقرنة من ملعب الكرة ، أقبلت شهوى حتى وقعت في كم عمرو ، فتعجب القوم لأمها م تكدمهم حبرها في مرة من الرات ، وتساولوا : أترى هذ الأعرابي يملكنا ؟

الله الشهاس قومه حديث إنقاده على بدى عمرو ، فجمعوا له لمان الذي وعده به ، وردَّه محروسا مكرما إلى أن ينغ أصحابه

تدك حلاصة القصة الى ساقدها المؤرجون عن رحلة عمرو إلى مصر قبن إسلامه ، وهي قصة مريحه في تلفيقها ، لأن الفارئ لا يتعب في الاهتداء إن مواصع التلفيق مها فلا بحق على قارئ من قراء العصر الحاصر موضع التلفيق من حكاية الكرة ، ولا موضع الدائمة من حكاية الدائير وشفاعة القصة الوحيدة أنها تروى لنا مدخل عمرو مصر على أقرب الوجوه أن يكون هو الوحه الصحيح ، وهو النظر إلى شعبها وحكومتها وعارتها ومحمل حوالها في صحة شهاس بريه مسز أسرار ذلك حميعه ما لا يراه في صحبة وحل غيره ، إد كان الشهاسون يومئد أعرف الناس محقائق الحلاف بين الحكومة والكنيسة وبين شُعَف الكيسة في درحلها ، وكان عمرو خليفًا أن يعرف منه مصر تنك المعرفة التي هوت عليه الهجوم على فتحها بدلك العدد القليل من لحد ، وتلك العدة القبيلة من السلاح

عير أن هده القصة على أية حال ليست مرحمنا الوحـد في العلم بريارة عمرو للديار المصرية ، فقد روى الكندى أنه كان يحمل التجارة إليها كماكان يحملها إلى بيت المقدس والشام

والغريب حقا ألا يكون عمرو قد رار مصر في جاهليته مرة أو مرات ، ويتجاور حد الغرابة أن يكون قد وصل إلى تحوم مصر تاحرًا ومقاتلا رئم يسمع من أخبارها الواقية ما فيه خي عن الزيارة!!

فلا شك أنه قد علم من أحمارها في حاهليته وبعد إسلامه شيئا عبر قلبل

. . .

وفى وسعا على الحملة أن نتحيل حياة عمروفى الحاهلية على اللحو الدى وصفته بنا حكايات الرحلة إلى الحبشة والشام ومصر ، بما يتحللها من أهاس الاحتراع والترويق ، فنن تكون على بحو غير النحو المعقول من تلث الحكامات بعد إحلائها من الأحلاط التي لم تحل منها قصة قديمة من قبينها

وقد طهرت الدعوة خمدية وعمروبي العاص يعيش في لحجار هده المعيشة، أو يضرب فيا حوله على النحو اللك ريباه فكيف كان لقاؤه الأون للإسلام؟ وكيف جاوب هذا الرجل تلث الدعوة الطارئة عليه ؟

أوحز ما بقال إنه جاويها كما يُنتظر أن يجاويها رجل مثله في مثل طبيعته وعبمله وحبرته عما حوله

جاوبها على سنة الحيطة العملية ، لتى لا تقدم عنى الأمر إلا إذا زالت جميع الموابع من طريقه ، وتبيئت دوعى الإقبال عليه ، فعارض الإسلام في حياة أبيه ، لأنه كان يعتز باسمه ويعتز بالعصبية التى تعلق مها جميع فحره ، أو جميع صلواه من حطة نسبه إلى أمه

ومات أبوه ، فصل يعارض الإسلام لنقية أمل عنده في علمة قربش وإخصاق هنده المدعوة الواعلة عليها

واجرمت قریش مرة بعد مره ، ظم بیاس من رحعة النصر إلیها ، ولم یستسلم لامه فی تتصاره ، بل فکر فی اخبشة یبود بها وینتظر العاقبة فیها ، فیستبقی مودة قربش دا انتصرت ، ولا بصاب بهزیمها دا هی أطبقت علیها اهریمة ، ویأس علی عمله فی الحبشة وعدد صاحبه النجاشی ما استقر به عقام فیها

لكه لتى المجاشى فإدا هو صديق لمنى العربي ، لا يُعضمه ولا يفرط في رسله ودعاته . . !

ويجور أن النجاشي قد أحسَّ صدق النبي وعم ما بين الإسلام والمسيحية من المقاربة والمناسنة ، فاستنكر أن ينصر ديانة الأوثان على ديانة التوحيد إ

وبجور أنه نظر إلى الدعوة النامية نظرة حكمة وسداد ، فأبى أن يناهض صاحبها وهو موشك أن يسود الطريق بين الحبشة ودولتي الفرس والروم ، وأن يشرف على مسالك التجارة بين أقطار العالم المعمور

وعلى كن احالتين ليس هو بالعوب لدمروق تربصه بالإسلام وكيده لمى الإسلام من قريب ومن يعيد ! وليس عمرو في حيطته العميه بالدى يحارب فصيه تؤيدها هذه الطوامع في الادها وعير بلادها ، ولا هو بالدى ينصر قصية القريش قد حدلتها هذه الحوادل ، وحلق مها الفشل من نواحيها ، ودهبت مولية تمعن في نوليها ولا تؤدل بإقبال .

## هنا تعنج الحيطة سبيل التأمل والتفكير... [

ومن دأت أصحاب هذه العقول أنهم يستقدون أسبات الحيطة أولا ، هم يتأملون ويعكرون ، فلا يجمهم مابع أن ينهدو إلى للباب ، وأن يدركوا ما هم أقدر على إدراكه من الآخرين ، لولا ما كان يعوقهم من طبيعة البريض والانتظار وإذا أدركوا ، فهم كذبك إلما يدركون على ديدن الحيطة والموارية بين الأمور والمقابلة بين طريق وطريق . . أما نابه لا يفكر في هذا الإسلام الدى لبث من قبل معرضا عنه مصرًا على إبائه ؟ . .

لا يجور أن يكون حيرًا وأبقى ؟ بنى هو حير وأبقى ، لأنه يكفل حياة الدنيا والآخرة ، ويعوص العرب عن صنت العيش ، فلا تكون قسمتهم دون قسمة الفرس والروم ، وهم أصحاب العيشة الرحية فى هذه الحياة الدنيا

فقه مرصاة للعزة العربية، ومرصاة للحيطة، ومتفس للأمل فيا بعد النوت، وفيه المحيص حيث لا مُحييص

أيفهم من هذا أن عمراً لم يُسلم عن يفين وحلوص نية ؟ .

كلا ! بل يفهم منه أنه أسلم كما يسعى لصاحب هذه الطبيعة أن يسلم أو يؤمن معقيدة من عقائد الفكر والروح

فالإسلام لا بجمع احتلاف الطمائع وأساليب التفكير ، ولا يستلزم أن يكون طريق الماس إلى فهم العقيدة واحلًا لا تفارت فيه

ومن المستحيل أن يكون الرحل مطبوعا على الحيطة دون أن يكون لدلك الطبع أثر في إسلامه ، أو يكون مطبوعا على الشك والبردد الم يجلو مها ساعة

تمكيره في التدين والاعتقاد ، أو يكون شحاع ويسلم إسلام الحبان ، أو جانا ويسلم إسلام الشجاع . . [ [

فإدا أسلم رجل كما يسعى لطعه وحلقه ، فقد أسلم إسلامه الصحيح ، ولا عجب أن يجالفه آخرون في دو عيهم التي جديتهم إلى الإسلام ، فإنما العجب أن يتفق الناس وهم مطنوعون على اختلاف !

ومن سيره عمرو بعد إسلامه علم به كان بتعد ، ويتصدق ، ويستعفر من دوب وقع فيها ، ويقيم الصلاة ، ويسرد لصوم ، ويعيش بين دوبه مسلما وكلهم مسلمون ، وأدركته الوقاة فكى با أصاع من أيامه في حمع الحطام ، وود لو يأحده منه من يحمل ورره ، وهو هما أيصا بستقبل الموت استقبال المسلم الدى لا شك في إسلامه ، وإلا لكان رصاه بترك المال لدويه أولى من أسمه لحممه وحمظه . ولكنه كدلك لم يجرح عن طريّة طعه الدى لا حيلة له فيه ، فهو يأحد بالأحوط في حفظ المان ما قدر على حمظه ، ولا يصبعه إلا وهو قادر عبى نصيبعه بالأحوط في حفظ المان ما قدر على حمظه ، ولا يصبعه إلا وهو قادر عبى نصيبعه بالأحوط في حفظ المان ما قدر على حمظه ، ولا يصبعه إلا وهو قادر عبى نصيبعه باحبًا من ورزه ، آملا أن يسجو من حسابه !

9 0 0

مسلم لا شك في إسلامه ، ولا شك في طبعه ، ولا شك في انحتلاف الطيائع بين المعتقدين جميعا في كل دين من الأديان ورأى من الآراء

هلما فتحت له الحيطة باب التفكير في الإسلام أقبل عليه وود نو يعتمه بريئا من عقاليل لجاهلية ، لأنه تعص يديه منها وأيقل تصلالها

قال وقد اعترم لقاء البي عيه السلام ما فحوه د فلقيت حالدا فقلت ما رأيك ؟ قد استقام المنسوم ، والرجل بي فقال حالد ، وأنا أريده قلت وأما معك . وكنت أس مهما ، وأما معك . وكنت أس مهما ، فقدمتهما لأستدبر أمرهما ، فبيعا على أن يُغفر لها ما تقدم من دُنوبهما . فأصمرت أن أبايعه على ما تقدم وما تأخر ، فلما بسط يده قبصت يدى ، فقال عليه

السلام ، مالك ياعسرو ؟ قلت أبايعث يا رسول الله على أن يعمر لى ما تقدم س ذببى . قال ، إن الإسلام والهجرة يتحُنان ماكان قديها عبايعته ، والله ما ملأت عيبى منه وراجعته نما أريد حتى خين ربه ، حياء منه »

وقدكان دنك في السنة الثامنة للهجرة على أرجح لأقوال ، ويؤخره بعصهم إلى ما بعد فتح مكة بزمن وجيز

\* \* \*

ولقد كانت رحابة صدر البي عليه السلام تُسع الناس جميعا ، ولا تصبق بأحد من مختلف الطرائف والطاع سُنة البي الكريم الدى يدعو الناس حماعا ، ولا يحص مهم فئة دول فئة ولا خبيقة دول خبيقة ، فكال يتقلهم مرحًا مهم مشجعًا هم راحيًا أحس الرحاء فيهم ، كلاً وما قطر عليه ، وكلاً وما تؤهله له قطرته وشاً به . وقيًا دهبت هذه السياحة سدى في نفس مسلم تُقل على الإسلام ، سمح الإقبال أو مشوب السياحة بشيء من عقابيل اخاهلية . فكان أول أثر من آثار هذا الكرم البوى أن يتسامى المسم إلى اسرنة الني رفعه ذلك الكرم البوى إليها ، ومهم من كان يستكثر الثقة الرفيعة التي ظفر مها فيعمل عني استحقاقها والمحافظة عليها ، ويشمق أشد ما يشمق أن يداحل الني طائم من العلل بصدق بيته وخلوس إي به

وطالما أشعق عمرو بن العاص هذا الإشعاق ، وود تو تحصص له ثقة النبي على أحسن ما يشمناها ، لأمه ما زال يستكثر الثقه التي طفر نها ، ويوى فيها من كرم السبوة أكثر ثما براه من حقه واستحقاقه .

فالم رشحه عليه السلام للعثة يسلم منه ويعم . أسرع قائلا ما أسلمت من أجل المال ، بل أسلمت رغة في الإسلام 1

وطل إلى ما بعد وهاته عنيه السلام بسير حدة يسائل بعسه عن تولية النبي له : والله ما أدرى أكان دلك حبا لى أم استعانة إلى 1

وعال أمه لم يكن يملاً عيه من النبي كما قال ، حدرا من هذا الذي بساور عسه أن يدو من لحظه ، فتلتقي به نظرة من تلك النظرات النبوية النفاذة على ما بها من الطيب والسهاحة . . وإن طموحه إلى ثقة النبي هو الذي جعله يقول كما قد قال في بعض أحاديثه : « ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالد بن الوليد أحدا من أصحابه في حربه منذ أسممت » !

عير أن هذا القلق الذي كان يعتاده من حين إلى حين إلما كان مبعثه ما ركب في طبعه من ضون الدهاء ودحيلة لحيطة ، أو المساءلة الباطبية التي لا تربح أصحابها ثمن جبنوا على غراره

أما مسلك النبي معه فقد كان قوامه دلك الأدب الإلهي ، الدي لا يكنف مصا إلا وسعها ، ولا ينتظر من نفس إلا ما هي حليقة أن تعطيه . .

وبقد عرفه عليه السلام كما عرف غيره من الصحابة جد عرفامه

عرفه وعلم و وسعه ؛ الذي يكلمه ، قعلم أنه وسع كبير فيا يحسن و**فيا يسيء ،** وإد ل وسعه هذا خيرا دلإسلام هو وشيك أن يستعين به عليه

وقد بديه لأمور لا يتديه ها إلا من كان على علم واف بالرجل وما غلب عليه من ظاهر حصاله واستسر في مكنون خنده

بدبه بعروة دات السلاسل ، ولهدم الصبح و متواع و ، ولدعوة جَيْفر وعَبَّاد أميرى عُمَال إلى الإسلام لم أقامه على الصدقة في تلث الإمارة ، فإذا هو عليه السلام قد وعي كل خاصة من حواصه التي ظهرت في تاريخه أجمع : لأنه احتار له المساعى التي توافق رجلا معتدا بالنسب ولا سيا سب أبيه ، هيا للرئاسة وتلبير لمال ، لبقا في الحطاب ، قديرًا على الإقناع ، حقورًا في موضع الملدر ، جرئيًا في موضع المحتراء

كان أحول العاص بن واتل من قصاعة ، وعلى إلى السي عليه السلام أمهم بتأهلون للزحف على المدينة ويعينون في الطريق فندت لهم عمراً يتألفهم إن اسنطاع ، فإن م يستطع فهو أن يرجرهم أون من أن يحى، وجرهم على يد عيره وأرسه في سريه من ثلاثمانة وجل سار بهم حتى بلغ ما، يسمى السلاسل ، فاستطلع ، فإذا القوم بافرون مصرون على جفاء ، وإذا بهم أكبر عبداً من أن يتصدى هم بجيشه الصغير فاستمد البي عبه السلام ، فأمده بكتيبة على وأسها أبو عبيدة بن الحراح ، وفيها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ، وهم أحل الصحابة وأقربهم إلى حلافة البي عليه السلام ، وأمرهم أن يطبعوه إذا أبى عبيم الطاعة . فبلعه بدلك رصاه من الإمارة ا

والهرمت قُصًاعة مند الوقعة الأولى .

فلم يعتر عمرو بالبصر ، ولم يسن دمة القرابة واستبقاء الرحم على ما يبدو من مسبكه الدى حمع به بين لمصلحة والودة فقد أراد جيشه أن يتعقب المهرمين ، فهاهم عن دلك ، ودهب جاعة من اخيش يصطلون ليلا ، فتوعدهم بأن فعلوا ليقدهن عن أصرم بارفي النار التي أوقدها ، ووسطوا له أبا بكر فأصر على رأيه ووعده !

هم شکوه إلى البي فكان في عدره بلاغ بيَّن ، قال . كرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد ، وكرهت أن يوقد المسلمون بار فيرى عدوهم قلتهم فيكر عليهم بعد فراره

. . .

"ما بعثه إلى سُوع ، فقد كانت هذم دلك الصم الذي عبدته هُدَيل في الحاهلية ، وكان عبي مقربة من مكة ، يقصدونه للحج والعادة وقصاء البدور ، وكانت له حزاية يودع فيها ما يودع من الندور ومن لمال المحجر الدي وكل به بنو سهم قبل الإسلام ، فكان احتيار رغيم من بني سهم فيه حرص عني تحصيل إيال بعم الاحتيار لتلث البعثة التي لا حرب فيها

سألم صادن الصنم : مادا تريد ؟

قال: أمريي رسول الله أن أهدمه

قال السادن 1 إنك لا تقدر على ذبك

فتقدم عمرو إلى الصم وكسره ، وأمر أصحابه سهدم الحرابة فإدا هي حاوية ! فأقبل على انسادن يسأله . كيف رأيت ؟ قان - أسممت الله رب العالمين

4 0 0

وكانت رسالته إلى عمان أشبه الرسائل به وأولاها بانتدابه ، لأمها كانت محالاً مستجمع لكن ما قطر عليه من اللباقة والدهاء والحرأة وحب الرئاسة والثراء

كتب الذي عليه السلام إلى جَيْفَر وعبّاد ابني الحُندى كتابا يدعوهما فيه إلى الإسلام ، قال فيه بعد السلام على من اتبع لهدى ، وأما بعد ، فإلى أدعوكما فلحانة الإسلام ، أسلما فإلى رسول الله إلى الناس كافة الأندر من كان حيا ويحق القول عنى الكاهرين ، وإنكما إلى أفررتما بالإسلام وليّتكما ، وإنّ أبيتها أن تقرا بالإسلام فايتكما ، وإنّ أبيتها أن تقرا بالإسلام فإن ملككما رائل ، وحيى تحل ساحتكما ، وتظهر تبوتى على ملككما . . وحيى تحل ساحتكما ، وتظهر تبوتى على ملككما . . و

هحمل الكتاب عمروب العاص ، وكان عبد طن النبي به في مقدرته ودهائه ، فبدأ بأصعر الاخوين عباد ، لأنه لم يكن على ولاية المنث ، فهو أقرب إلى حسن الإصغاء ، فاحتنى به وأصغى إليه ، ووعده أن يوصله إن أحيه ويمهد به عنده

م لتى جيفرة فإدا هو أصحب مراسا من عباد . قطعق يسأل عمراً عن نفسه وعن أبيه : على أسم من قمه أو مات على خير الإسلام ؟ وسأله عا صبعت قريش ، فلحص له موقفها أوقع تلخيص حيث قال . وإما راغب في الدين وإما مفهور باسيف ؟ . . فم عقب بكلام وجيز فيه وعد ووعيد ، فعال له : وأنت ، إن لم تسلم اليوم وتتبعه يوطئك الخين . فأسلم تسلم ، فيوليك على

هومك، وتبقى على ملكك مع الإسلام، ولا تدحل عليك الخيل والرجال، وفي هذا، ومع سعادة الدارين راحة من القتال؛

وأتبع هذا الوعد بما بوائمه من قلة الاكتراث لحيمر حين لج هدا في عناده .
وأعلنه بلقاء المسلمين دون أرصه وصدهم عن حوزة ملكه ، فانصرف وقد
ألى في روع عباد ما ألتي ، فإد عباد قد أم له ما بدأه من المدير والمصيحة ،
وإذا بالأخرين ومن تنعها مستجيبون للإسلام .

وكان جراء عمرو على هذا التوفيق أن عقد له الني ولاية الزكاة ، يأحدها من الأغياء ويفرقها على الفقر ، وهو عمل حبيب إلى طبعه لما فيه من تدبير المال ومشامية للمهمة التي تولاها رعاء بني سهم في الحاهلية ، ونه منها بصيب يرضيه ، لأن الزكاة كما بص القرآن الكريم في الصدقات ، وإما الصدقات للمقداء والمساكن والعاملين عليها والمؤلمة قدويهم وفي الرقاب والعارمين وفي سبل الله وابي السبيل . ع

فله مها نصيب العامين...

. . .

فإداكان السي عليه السلام قد احتاره لتلك المهام المرتبة ، فإعا اختاره وهو يعرف س احتار ، ولم تكل مرصاته كل ما توخاه عليه السلام بل هي مرصاته من طريق الحير لحميع المسمين .

وقد أمقاه عليه السلام على ولاية الصدقة حتى توهاه الله ، علم يشأ أبو مكر رصى الله عنه أن يعرله عنها إلا برأيه ومرصاته ، إيثارًا للسنة التى التزمها من إقرار كل ما أقره السي عليه السلام في حياته . وألا يحل عقالا عقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يعمل عمالاً لم يعمله ۽ كها أوصى عمراً نفسه يوم أنبعه نعى النبي الكريم ...

ولم ير عمرو قط في حرب كالحرل الذي عمره يوم ورد إليه ذلك الكتاب فيكي طويلا ، رجلس يتلقى العراء كما يتلقاه في أقرب الباس إليه .

هم جاءت حروب الردة ، فكان موقفه مها الموقف المنتظر من مثله كيما نطرنا إلى أساب تلك لحروب ، فقد كانت ثورة على الإسلام وثورة من البادية على الحاضرة ، وثورة من القبائل على قرش ، وثورة عنى الركاة من فرائص الدين خاصة ، وإن أحق الناس أن يبغض تلك الردة لهو عمرو المسلم القرشي العامل على الركاة

ههاكان في طريقه من عان إلى المدينة ، نول بني عامر ، فإذا برعيمها قرة من هبيرة يهم بالردة ويقول له . « يا عمرو ا إن العرب لا تطيب لكم مسا بالإباوة ، فإن أعليتموها فستسمع لكم وتطيع ، وإن أبيتم هلا تجتمع عليكم ا . فلم تأحده في الأمر هوادة ، بل اشتاء فيه كما اشتاد أبو يكر ، وصبح يزعيم بني عامر . « ويحك ا أكفرت ياقرة ؟ محوفنا بردة العرب ! هوالله لأوطأن عليك الحين في حَفْش أمك » أي في حبائها !

هم أبى إلا أن يمبيئ الحنيفة بما سمع من قرة ، غير مبق منه بقية يسترها مخافة عليه الله جيء بالرجل مأسوره ، والطلق عمرو يروى ما سمع منه ، ووصل إلى ذكر الزكاة صاح به الرجل ، مهلا ياعمرو . فقال الكلاوالله ! لأحبرته يجميعه وكان هذا الموقف منه أول ما استحق به الثقة والرعاية في عهد الحلاقة

9 6 0

وواقع الأمر أن ثقة الحديمة الأول كانت مكمولة لكن من تولى عملا للبي عليه السلام ، ومات السي وهو راض عنه

قلها وقف عمرو من حروب الردة دلك الموقف الدى حمده أبو لكر حاصة ، لاشتداده في قمع هذه الحركة الخبئة - أصلح عمرو من أقرب النقربين في العهد الحديد ، ونظر أبو بكر فيمن يوليه حرب فضاعه ، فلم ير أمامه حيرا من صاحمه عمرو، وقد تولى حربها قبل دلك فى عهد النبى، وكان الحديمة الأول يومند مسجوده فأبلى فى تأديب قصاعة أحس بلاء ولم يرجع عها إلا وقد سلمت نحق الزكاء وثابت إلى شرعة الإسلام

والطاهر من بعض الروايات أن عمراً بولى لأبى بكر عالا أحرى تدل على ثقة الحديمة به واعتهده عليه في رواية الحافظ أبى عبد الله شمس الدين محمد الدهبى أنه اا فدم دمشق رسولا من أبى يكر إلى هرقل الويعس عن الظل إن صبح بأ هذه الرسالة - أنه ابحا أوقد من قبل لحديقة لا ستطلاع حال العرب في طريق الشام ، مستنفرا إياهم إلى حرب الروم إذا وقع لمتوقع من الحرب بيهم وين بلسلمين ، فدلك أشه المهام بما يندب له عمروبن العاص ، وليس في تواريح الإفرنج أو العرب ما يعرد بناً رسالة من الرسائل حملها إلى هرقل من أبى بكر الصديق

الإسلامية في نشأتها . وعلى إلى الحليمة أنه جمع مائة ألف أو يريدون على مقربة الإسلامية في نشأتها . وعلى إلى الحليمة أنه جمع مائة ألف أو يريدون على مقربة من حدود فلسطين ، فجرد جيشًا من ثقاة المسلمين المدين م محتلط بهم في نادئ الأمر أحد من أهل الردة ، وعهد نواءه خالد بن سعيد بن العاص أحى عمرو لأمه وأمره أن يستعين بالعرب في طريقه ، وأن ينزل بنهاء مترقبا لا يبرح مكانه إلا بإدبه ، ولا يقائل إلا من ندأ نقتانه ، ولعله أرد بتجريد هذا الحيش تأمين الطريق من انتقاص أهل البدية حيها سمعوا بتحمر الروم للهجوم على بلاد المسلمين ، فم استطلاع الخبر وتعويق حركة الروم حتى يجمع هم كعابتهم من الحند وانقواد

وقد كره عمر بن الحفات ولاية حالد . د لأنه رجن فحور بجمل أمره على بنجائية والتعصيب : ، فسمى صد الحنيمة في حرله ، فمرله وعقد نواءه نير ياد بن أبي سفيان هنالك جاشت مطامع عمرو، فسمت به همته إلى قيادة الحيوش الإسلامية التي تصد الروم وتعتج الشام، ورأى أن حالد بن الوليد صاحبه القديم نكفل بدولة الأكاسرة، فليكن هو إدن كفيل المسلمين بدولة القياصرة، ولم يشأ أن ينتظر حتى يبرم الرأى في مسألة القيادة العليا وهو عائب عنها، فنها أخد الحليفة في تحريد الحيوش وعقد الألوية لها ، دهب إلى عمر بن اختطاب فقال له متلطها ويا أبا حفض إ أنت تعلم شدقى عني العدو، وصبرى عني الحرب، فلوكلمت الحليفة أن يجعلني أميرا عني أبي عبيدة ، وقد رأيت منزلتي عند رسول الله ، وإلى الرجو أن يعتج الله على يدى البلاد ويهلك الأعداء ع

فأحايه عمر بصراحته الصادعة .

وكلا ! ماكنت لأكذبك ! وماكنت نالدى أكلمه فى دلك ، فإنه ليس على أبى عبيدة أمير ! ولأبو عبيدة عندنا أفصل منزله منك وأقدم سابقة ، والسي صلى الله عليه وسلم قال فيه . أبو عبيدة أمين الأمة في فلم يبأس عمرو من إقناعه نعلا ما سمع ، وراح يقون له : د ما يتقص من منزلته إذا كنت والنا عليه في فانتهره عمر قائلا : و ريلك يا عمرو ! إنك ما تطلب بقولك هذا إلا الرئاسة والشرف ، فاتق الله ولا تطلب إلا شرف الآحرة ووجه الله تعالى ه

واستقر رأى الخليفة على النعوث وتوادها ، فأنفذ أبا عبيدة بن الحراح إلى حمص ، ويزيد بن أبى سفيان إلى دمشق ، وشرحبيل بن حسنة إلى وادى الأردن ، وعمرو بن العاص إلى فلسطين ، وحشى ن يقع الخلاف مرة أحرى على الرئاسة ، فقال له وهو يودعه و كاتِب با عبيدة ، وأنحده إذ أرادك ، ولا نقطع أمرٌ إلا بمشورته ، وأوصاه أن يدهب في طريق انعقمة إلى فسطين

ويقدر عدد الحيش الدى قاده عمرو نتسعة آلاف مقاتل ، معظمهم من أعل مكة والطائف وهورب وبهي كلاب ، وعدد الحيوش الإسلامية كافة بسبعة وعشرين ألفا من القرسان والمشاة . وكان دلك في أواحر السنة الثانية عشرة للهجرة ، على القول المشهور ، أو في أوائل السنة التي يعدها ، على قول آخسر.

. . .

إلا أن دهاء عمرو أنزله من هذه الحيوش منزلة المشوره والمراجعة ، وإن م ينزله بينها منزلة الرئاسة العامة والقيادة العليا .

فلها اقترب حند المسلمين من مواقعهم التي قصدوا إليها ، سمعوا بأهمة العدو ، هإذا هو يرحف إليهم في حجاهل جرارة تبلع عدتها مائة وحمسين ألماً ، من حامل الشكة السابعة والعدة الكاملة . فترددوا وتشاوروا وكتبوا الى عمروبي العاص وإلى الحديمة ، فوافاهم الحواب مهمها معاً بالاحتماع للقاء الروم في موقع واحد ، وكان رأى عمر أن ينزاجعوا إلى البرموك ، وينتظروا حيوش الروم هناك

وأقبل حائد من الوليد يطوى الصحواء بأمر الخليفة لنحدة القود من إحواته المبعوثين لحرب الشام ، فأنقاهم منفرقين لا يحتمعون على قيادة ، و فترح عليهم دلك الرأى الدى تواترت به الروابات ، وهو تداون الإماره بيهم ، وأن تكون الإمارة إليه في المبوم الأول ، وقد وقع في تعيين تاريحه حلاف كبير

قبل إن عدة المسلمين يومند لم تجاور حمسين ألفا ، وارتمع الطبرى بعده جيش الروم إلى مائنين وأربعين ألفاً ، وهبط بها بعصبهم إلى أقل من نصف هذا العدد ، وليس هو يعلين

وكانت ملحمة الرحاء المستميت، وليأس المستميت، وتددى أيطان المسلمين على عهد الموت لا برجعود إلا منتصرين، أو يقعوا مكانهم مستشهدين، وتزمل اليائمود من الروم في ماكهم ينتطرون القتل إيثاراً له على المعرار، فانجلي الهار عن هريمة اليأس وعلبة الرجاء، واشتهرت هذه المعركة باسم معركة أحنادين، على الحتلاف في المرقع والتاريخ لا يعها هنا أن عقصاه ويؤحد من المصادر المحتلفة أن عمراً قد اشترك في أكثر حروب الشام بين دمشق وفلسطين ، وأن شجاعته فيها جميعا كانت كفاء دهائه وحرمه ، فلم يكن يرضى لنفسه مقاما في الشجاعة دون مقام "حد من القود أيا كان حقله من سمعة المأس و الإقدام ودكروا في وصف وقعة أبيرموك أن الروم هجموا في نعص حملاتها نقصهم وقصيصهم على فريق من لمسلمين ، فانكشف المسلمون وولى صاحب رايتهم ، فلحق به حالد بن لوسد وعمرو بن العاص بتسابقان الأحدها من يده ، فأحدها عمرو وابدقع بها يقاتل المتقسمين من الروم حيى كر إليه المسلمون وتجمعوا حوله ، فأدم الروم منهرمين

0 0 0

وكأعد شاءت الأقدار بمحيفة الأول أبي بكر الصديق أب يعارق الدنيا وقد اطمأن إلى عروة الروم ، التي اصطلع بتبعانها المرهوبة وهو عطيم الهمّ بها ، شديد القبق من عوافيه فانتهت أيامه بهذا النصر المؤرر الدى أوشك أن يكون حاميا كل الحسم في معارك الشام وفلسطين

وأسم الرمام إلى حيريد تُلقى إليها الأرمَّة من بعده ، فبويع لعمر بن الخطاب مخلافة والبصر مقبل ، والحوادث مواتبة لمن يتولاها بالحرم الذي هو أهله ، ومافروية التي كانت قرينة خرمه

وكان عمر بن اخطاب من أعظم الناس لقة بأبي عيدة بن الحراح ، لما سمع من تؤكية السبي له ، واحتبر من أمانته وإيمانه في طويل الصحة بين الرحلين العطيمين وكان يبلغ من هذه الثقة أنه هم أن يبايعه بالخلافة في عجلة الوقف بعد وفاة المبي علمه السلام ، و به كان يقول وهو يجود بنفسه ، و لو كان أبو عبيدة حيا بعهدت إبه ه

هم يست غير قليل أن وضع هذه الثقة في موضعها ، فأسند إليه القيادة العامة في حرب الروم ، واعتمد على رأيه هي يأنيه من أحبار دلك الميدان العسيح والعدام أن توحيد الفيادة كان أعود على توريع العمل بين القواد في أيحاء الميدان كله ، فاستقل عمرو بن العاص بعروات فلسطين وما جاوزها ، وتم على يديه فتح سواحلها وحصار بيت المقدس ومنازلة صاحبها و اريطيون ، باخراة تارة ، وعاديدة تارة أخرى ، وكلتاهما من الصفات التي اشتهر مها عمرو بن العاص

واتفقت المصادر على التنويه يبلاء عمرواي هده العروات ، فوضح مها حميعا أنه م يكن يألو دلك العمل الحسام الدي وكل إليه جهدا من شحاعته ولا من تدبيره ، وربحا حشمته موارد التدبير مخاص لم يتجشمها في موارد القتال إ من أمثلة دلك ما رواه ابن الكنبي حيث قال ١ ١١٤ فتح عمرو بن العاص قيسارية سارحتي نول غرة ۽ فيعث إليه عِلْجها أن ابعث بي رجلا من أصحابك أكسمه ، ففكر عمرو وقال : ما لهدا أحد غيرى ! وخرج حبى دحل على العلج فكلمه . فسمع كلاما لم يسمع قط مثله ! فقال نعلج حدالي . هل ف أصحابك أحد مثلث؟ قال . لا سأل عن هذا ، إلى هين عليهم إد بعثوا بي إليك ، وعرصوبي له عرصوبي به ولا يدرون با تصبع بي . فأمر به مجائزة وكسوة وبعث إلى البواب إدا مرابك فاصرب عنقه وخداما معه العجرج من عبده ، فمر برحل می مصاری غشاف فعرفه , فقال ۱ یا عمرو ۱ قد أحسبت الدحول فأحسن الحروح . فقطل عمرو لما أراده ، ورجع ، فقال له العلج - ما ردك اليما ؟ قال -نظرت فيا أعطيتني ظم أحد دلك يسع بني عمى ، فأردت أن آثيك بعشرة سهم تعطيهم هذه العطية ، فيكون معروفك عند عشرة حيرًا من أن يكون عبد واحد ! فقال · صدقت ، وبعث إلى البوات أن حلّ سبنه - فحرح عمرو وهو نتلفت ، حتى إذا أمن قال ٢٠ لا عدت لمثلها أبدًا - فلم صالحه عمرو ودحن عليه العلج قال له ﴿ أَنْتُ هُو ﴾ قال ﴿ ثَمْ ، عَلَى مَا كَانَ مَنْ عَدَرَكَ ﴿ ﴾ الحَدَ

وهده القصة التي أشرما إليها غير مرة الا تؤخد على علاتها في تفصيلانها ، ولا ينزم أن تصبح أصولها ولا فروعها ، ولكنها تدل – ولوكاب مؤنفة على أشياء قريبة من الحقيقة ، بل لابد ب تكون قريبة مها ، لأن صدق لأحبار عمد لا يستقيم ولا ينتظم بعيرها ، فن ظك الأشياء شهرة عمرو بالدحول في أمثال هذه للداخل العويصة التي يجرب فيها حينته كها يجرب إقدامه ، ومها أن عرب الشام كان فريق مهم على الأقل ينظر إلى الحرب بين الروم والمسلمين بطرة العصبية الجنسية ، على ما بيهم من الفارق في العقيدة ، فلم يعتدروا كديا حين رعموا بعد هريمة الروم أهم أكرهوا على لقتان في صفوفهم وهم يودون هم الحزيمة ، ويتمنون الطفر لاحوامهم في الأصل واللعة ومن تبك الأشياء أن عمرًا كان معروبًا بين أهل عسان ، فلا يبعد أن يصدق ما خطر لنا عن رسالته إلى أنحاء دمشق من قبل الخليمة الصديق ، وإنها كانت رسالة إلى عرب القبائل الشامبة لتحريصها واستعلاع أحوالها قبل الشروع في قتان الروم .

وجهاع تلك الأحدار التي لا خلاف في لدامها وال وقع الخلاف على فشورها أن عمراً كال بطل العروة الشامية في ميدال فلسطيل ، وأنه وبما كان بطل العروة من طلائعها الأولى ، يوم كانت بعد في طور التأهب والاستطلاع

وبيس رأى الخليمة الحديد فى عمرو عجهول ، فرعا كانت ثقنه باقتداره واستعداده لعطيات الأمور أكبر من ثقة أبى بكر الذى نابع فى استعاله سنة لبى عليه السلام ، فعمر بن الخطاب هو الذى قال فيه : « لا يسعى أن يمثى أبو عبد الله على الأرض إلا أميرًا » ، وهو الذى كان يقول كها راى رحلا يلجلج فى كلامه - « حائق هذا وحائق عمرو واحد » وهو الذى تين صواب هذه الثقة فى غزوات فلسطين نفسها ، فحعل يقول الإخونه : « رمينا أرطول الروم بأرطول العرب » ، يعنى أربطيون الذى كانت تصحمه قنة النقط والشكل فى الحروف العربة يومثة إلى أرطون .

وما رالت ثقة العاروق بكعاءة عمرو ودرايته تعظم وتتمكن كلها صحبه الموفيق في فتح مدينة بعد مدينة ، والعدة على جيش بعد جيش . حيى فرع من السوحل والمشارف ، وتجه بعزمه كله إلى حصار «إيليا» « أو بيث المقدس حاصرة البلاد

وقد شدد الحصار عليها حتى بتس أريطيون من مقاومتها وفر منها إلى «ديار لمصرية ، وقيل إن بطريقها لم يؤخن تسيمها للقائد العربي إلا لأنه أزاد أن يكون التسليم بمحصر من الخليفة ، فكتب عمرو يستدعيه ويعدمه برعبه النظريق ، وهم الصلح في السنة الخامسة عشرة للهجرة محصور العاروق

وما هو إلا أن سكنت الشام إلى الحكم العربى ، وحف الطاعول الدى هشا ق أرجائها بين السنة السابعة عشرة والنامنة عشرة للهجرة ، حتى تطلعت بهس عمرو إلى فتح أكبر وأحطر ، وبارعته إلى منزلة أشبه به وأحدر إلى فتح الدبار المصرية التى يعلم المسلمون من القرآن الكريم أنها كرمني فرعون دى الأوتاد ، ويعلمون من أحبار أنامهم أنها دره التاح في دولة هرقن ، وأن الروم لا بدعوب وبو علبوا عليه ، لأمهم عادو إليها فانتزعوها من الفرس يعد مقامهم بها اثنتي عشرة سنة ، وفاقد لوعد القرآن أن الروم من بعد عليهم سيّغلبون

وهنا تشترك المصادفة والتقدير اشتراكها في كل عمل حسام من أعمال التاريخ القديم والحديث |

رى كيف كان يخطر هذا الحاطر على بان الفاروق لو لم يفائحه فيه عمرو بن العاص ؟

وتری کیف کان بحطر هدا اخاطر علی بال عمرو بی العاص او لم یکی فاتح فلسطین علی طریق مصر ، وکان فاتح دمشق أو فاتح السواد ؟

وترى كيف كان البردد منتهيا باخاليفة لوم بنته وعمرو بعد السير في طريقه إلى التحوم المصرية ؟ !

أهصى الفاتح الحسور بأمله وأمل الإسلام إلى الخليمة ، فاستمع إليه ، وتردد فيه بين ما عرف من كفاية عمرو، وما عرف من إقدامه على العطائم في سبيل الشرف والرئاسة بل تردد فیه بین دواعی الحرب ، وهو لا بری داعیة للحرب إلا درءًا لحظر أو قصاصا می عدوان

وكان أقرب الناس إلى الفاروق يترددون مثله ، ويرون في طهاحة عمروين العاص مثل رأيه ، منهم من يجلص في حذره ، ومنهم من يعار من عمرو أن لكتب هذا الفتح لحليل على يديه !

وق طلیعة الحلصین حذرا من عواقب هذا الطموح الحموح ، عثال بن عمال ، فقد كان يذكر الفاروق بجرأة ابن العاص ، واله يود المهالك في سبيل طمعه ، وما بالفاروق من حاجة إلى تذكير .

أما ابن العاصى ، فقد كان أخبر بالخليمة وبمصر من أن تفوته وسيلة الإقتاع في هذا المقام !

إنه ليعلم حرص العاروق على جند السلمين أن يسفك دم واحد مهم في عير حظر واقع أو عدوان محدور

فلتكن عروته بنصر إدن دفعا للحطر لواقع ، وصيانًا لأرواح المسلمين ، ونقد كانت هي كدنت لا مراء

ولم يكن عمرو معردًا بالقاروق ، ولا كان العاروق عمى يجور عليهم التعرير ، فإنه ألتى إلى الخليمة أن و أريطيون و داهية الروم قد عر إلى مصر ليجمع فيها قوة الدولة الرومانية و يكر بها على الشام ، فلا أمان للمسلمان في فلسطين أو الشام أو الحجار نفسه و باب هذا الخطر معتوج ! ؛ وإنما يوصد الباب إذا صريب الدولة الرومانية في مصر ، وامتع مها مدد حدد والمان والطعام لتبك لدوله المتداعية

هسلم الفاروق أنه يستمع إلى صوات ، واستجاب لرَّى عمرو وهو بين الإقدام والإحجام ، فأدن به في المسير ، وأنظره كتانًا آخر يأتيه سه في انظريق ، وقاف به - وسيأتيك كتابي سريعًا إن شاء الله تعلى ، فإن أدركك كتابي آمرك هيه بالإنصراف عن مصر قبل أن للحلها أوشيئا من أرضها ، فانصرف ، وإن ألت دخلتها قبل أن يأتيك كتابى ، فامص لوجهك واستعن بالله واستنصره ،

. . .

ولا معتقد أن العاروق قد ثرك الأمر للقرعة المحهولة ، تيرم ضه وتنقص محسب اتفاقها ، ليسلم إليها العنان في هذا العمل العظيم ، ولكنه أراد أن يستزيد من المشاورة والتفكير ، وأن يشرك معه دوى الرأى في التبعة التي هو مقدم عليها عادا كف عمر بعد دلك قبل أن يطرق أرض مصر علا ضير من كفه ، وإذا جاءه المكتاب وهو في أرضها فقد امسع الرجوع ووحب المسير ، لأن الرجوع عن رص بعد دخوها يكشف للروم ضعفا من العرب ورهبة من العدو ، ويعربهم بالكرة على الشام ، ويعيبهم على حمع الحموع لاستثناف القتال ولو لم يفكروا فيه قبل ذلك ، ويخيف أهل مصر أن يستسموا لمعرب إدا أقبلو مرة أخرى ، لأن العرب أنفسهم يقلمون على بلدهم بين الشك واليقين

قيل إن كتاب الهاروق أدرك عمراً في رفيح ، فأعصى عن الرسول حتى بلع إلى مكان من مصر عبر مختلف فيه ، فقراً الكتاب وقال حدد ، لم يلحقني كتاب أمير المؤمين حتى دخلنا أرض مصر ، فسيرو وامضوا على بركة الله وعوله ، وكدلت التقى التدبير والمصادفة مره أحرى في الصفحة الأولى من هذا التاريخ الكبير .

## فئح مص

كان الصدام بين العرب والدولة الرومانية قصاء موعودا منذ اللحظة التي شأت فيها الدعوة الإسلامية وكتب ها آنيقاء . لأن الإسلام رسالة تتجه إلى أساع الناس وقسهم ، ولأن الدولة لرومانية سلطان قائم يحول بين رسالته وبين الأسماع والقلوب

فلا مناص من التقائمها يومًا من الأيام ، على سلام أو على حصام وهما إذ النقبا على حصام أو على سلام دحل الإسلام مصر مدافعًا أو عير مدافع

ويفتح الإسلام مصر على كلتا الحالتين فتح رصوان أو فتح تسليم . . وإنما هو كتاب مؤجل إلى أوانه المقدور

...

لح اللهي عليه السلام هذا المصير بلحط العيب قبل أن يجين أجله المقدور ببضع عشرة سنة

وكتب إلى المقوقس ، عظيم القبط ، يدعوه إلى الدين الحديد دعوة أهل الكتاب . • اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتبن ، فإن توليت فعليك إنم القبط يا أهن الكتاب تعالوا إلى كممة سواء بينا وبيمكم ألا نعبد إلا الله ولا مشرك به شيئًا ولا يتحد بعضنا بعضا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .

وقد تنقى جواب المقوفس مؤدما بالأمل ، عير قاطع بالإباء ، يقول فيه كما جاء فى بعص تصوصه ، ، ، فهمت ما تدعو إليه . وقد علمت أن سيا بتى ، وقد كمت أظل أنه يخرج بالشام ۽ . . ثم يقول . دوقد أكرمت رسلك ، وبعثت إليك بِجاريتِين لِمَهَا مَقَامَ فِي الْقَبَطُ عَطَيمٍ ، وَمَكْسُوةَ ، وأَهَلَـٰذِتَ إِلَيْكُ بِغَلَّةَ لَتَرَكُمُها ، والسلام ،

وتعلقت الحوادث بأجلها الموعود

وقال النبي جارم لصحابته الأقرين . و متعتجون مصر ، فهي أرض يسمى فيها القيراط ، فاستوصوا بأهلها خير ، فإن لهم دمة ورجا ، وعلم عليه لسلام أنه فتح لا ينام عنه العالب ولا المغلوب ، فقال لصحابته ، ه دا فتح الله عليكم مصر فاتخدوا بها جندًا كثيمًا ، فذلك الجد حير أجناد الأرض ، ، فقال أبو بكر رضى الله عه : ولم يا رسول الله ؟ قال عيه السلام : « لأنهم وأرواجهم في رباط إلى يوم القيامة »

ها كان من مسلم في حياة النبي عنيه السلام ، أو بعد وفاته ، إلا وهو يعلم أنّ مصر مفتوحة المسلمين على يقين

وإنما هو الأوال المحتوم ، في يوم عير معلوم .

وآية دلك الأوان أن يجئ الخطر من قبل مصر، أو يقوم الروم فيها عائقا كؤردا في صبيل الدعوه

وعمرو بن العاص هو الدى قال إنه رأى الآية بعبيه ، وقال إن العائق كؤود إذا أحُّل ، ميسور التدليل إذا عوجل قبل استقراره

وقالها وهو صادق في مقانه إ

عاية ما همانك أنه رآها بعين العقرية التي تلمح ما وراء الحجب من يعيد ، وأنه فسر الحلم المحقق بوحي الإلهام فأحس التفسير ا

م يكن هو اللدى احترع عريمة الإقدام على فتح مصر ، فقد كان فتحها في حكم الواقع المفروع منه منذ سين

ولكنه كان هو الذي أعلى الوقت المقدور ، وأصاب الاحتيار ، واهتدى إلى الأوان

ولم يجدع نفسه ، ولا حدع لخليفة ، ولا جارف بالفتح الخطير مجارفة تطيش والحهل بالفتح الخطير مجارفة تطيش والحهل بالعقبي ، ولكنه هند من يجهل الحقائق محارف هجام ! ! وعند من عرف الحقائق كما عرفناها اليوم حامب دقيق الحساب ، وحام مطمان أصدق في حلمه من الحائف اليفظال

أمكان عمرو إدن يعرف الحقائل كيا حلاها لما التاريخ بعد مثات السنين؟ لا ولا جدال ! . .

م يكن يعرفها ممصلة محصنة كم عرصاها ، وذلك فضله الكبير ولكم أحسها حمدة ، فلاته باليقين الذي يمتني به العارف بعد التفصيل والتحصيل

فى حياة عمروين العاص حدثت فى مصر، وحون مصر، خطوب لى يجهلها مثله ، وإن لم يطبع على وصفها المسهب ، كما كتبه المؤرخون من أبناء العصور الحديثة

كان في عنفوان الرجولة يوم أعار الفرس على الروم ، فعتحو ما بين بيت لمقدس والإسكندرية في أقل من سنتين

وكان هنى يعقل الدبيا يوم "عار القائد الروماني نقتاس على الدبار المصرية من المغرب ، يجيش لا تزيد عدته على ثلاثة الأف ، مهم البدو والسودان ، فعتحت له الثمور والمدائن بمواطأة من أهل لبلاد ، رمن بعص الرومان الناقين على عاهل القسطنطينية

وكان يرور بيت المقدس، ويصعى إلى حجاجه ورهنامه المقيمين فيه، فيسمع أحبارا ثم على ما في مصر من قلق الرعية، وضعف الرعاة، واستفحال الشقاق بين طوائف النصاري ، وعصب المصريين من الروم ، سواء منهم الموافقون لهم في المدهب والمخالفون

وكان يدقى اليهود في وادى الأردن، وكلهم معيظ من لدوله الرومانية، ما أصابهم على يديه من الدبح والهب والتشريد، وفيهم من هو علم عصر وعداخلها وعجارجها ومواقع الخلل فيها من حكامها الرومان

وحصر عروات الشام ، وسمع بعروات العراق ، فعلم أن جيوش الإسلام على قلبًا قد علمت الفرس وعبب من علوهم في النصال الأحير علمت هرقل وهو في وج عدم ، هما أحراها أن تعلمه وهو مهيض بعد هزائم الشام وفلسطين ، وقد شاح وعامت على عقله الوساوس ، وحاقت به النسائس ، وتلكأ رمنا بين الحياة والموت 1 .

وان لم یکن عسرو قد عم هذا تصمیلا ، هذد علمه حملة وافیة ، عدمه مالقدر الصحیح الدی یتیح به أن یقول للحنیمة أنه یقدم عنی فتح بند و لیس قل منه قوة ، ولا أعظم منه ثروة ه

ولو أنه علم تفصيل الحوادث التاريخية كما علمناها اليوم ، لكان دلك أحرى أن يزيده إقدامًا ، وأن يلهب من شوقه إلى الفتح ما يرسله في مسيله قدما ، قسيل المالاة مكل تحدير ونهويل ! !

لأنه كان أحرى أن يعلم أن أهل البلاد يرحبون به ، و إن لم يرحبوا بالفرس قبله ، لأن الفرس قتلوا الرهبان والقسوس في طريقهم إلى مصر ، ولم يكن من عادة جيوش المسلمين أن يقتلو أحدا من الرهبان والقسوس ولأنه يسلك طريقًا بدويًا ، يستطيعه البدو ، واستطاعوه في قديم ، ولا برال سكانه منذ عرفه التاريخ بدوا يشعرون بعصبية لقرابة قدا القائح الحديد

ولأن الروم ألصلهم كالوا قد فقدوا عربمة الفتال ، بن فقدو ما هو ألرم من دلك للمقاتل ، وهو إيمانه محمه في النصر وبرصوان الله عليه . فقد كان إيمان الروم الغالب عليهم في معارك الشام أنهم استحقوا عصب الله ، وأن العرب لهم موط العداب الذي يصبه الله على عاده الواقعين في الحطيئة . وصاح بيهم بهذا اللدي صائح مسموع الكلمة في مؤتمر أنطاكيه الذي اجتمع إليه كبارهم وأحبارهم ، فقال لهم الوهرق يسمع : إن الروم ليلقون من الله جراء العصاة ! وربما كان هرقل نصبه يشعر بدلك الشعور ، لأنه كان في شيحوخته دائم المدم معديا بوسواس الخطيئة ، لينائه ببنت أخته وامرئينة ؛ ، بعد علاقة بينه وبينها ، وهو إلم بحرم في ديه ! !

ولا عال عبراً قد عفل عن استطلاع البلاد المصرية برسل س عنده ، أو بالاستاع إلى أناس يعبونه عن الرسل ، فعلم أن الحصول مهملة ، وأن الدساكر معطلة ، وأن الحبود المعرقين هنا وهنالم يدفعون عن معاقلهم في وهن ويأس من المصير ، وبعيشون بين شعب يبعصهم ويتميي لهم اعلاك والصباع ، وبحهر بعدائهم ومشايعة أعدائهم ، إذا أمن عاقة الجهر بالعداء ، ورجيع عنده الأمل في عدة المعير عليهم ! وأى عدو هو أولى بالأمل في عدته من غرة العرب الدين صدوا الأكامرة ولقياصرة ، واقتحموا عليهم عقر دارهم وهم محبون إليهم من قرار سحيق ؟ فإذا أصبح لحؤلاء العرب مقام محمى في تحوم مصر وعلى مداحلها ، أيشق عليهم إدن أن ينتزعوا مصر من هرقل وليس فيها غير ظل له معبد ؟

تقدم العرب إلى الديار المصرية ، وسيهم وبن عدوهم فروق كثيرة في العدد والعدة و لحصارة والعقيدة ، من العصول أن بعرص لحصرها في هذا المقام ، ومن الإسهاب في عير موضعه أن نتيم أصول ونتعقب هروعها في تاريح الأمتين الها لتنجتمع كلها في فرق واحد يعيى من وعاه عي كل تعرقة بعدها ، مسهمة كان أو مقتصبة ، وهو الفرق بين قوم صيعوا كن ثقة في المصر ، وقوم صيعو كل شك فيه وآمنوا بحقهم في المصر كل إيمان .

صاعت ثقة هرقل في نفسه ، وضاعت ثقة الروم في صلاحهم للحكم ،

وصاعت ثقة الأعوان في صلاح العاهل والدولة ، ولم تنق هم إلا بقية من تمسك يقيمها الخوف من عقاب الرؤساء ، ويوشك أن يدهب بها خوف أعظم منه وهو الخوف من يأس المعيرين ا

ومن اخالب الاحر ملك العرب كل ثفه بالنصر وكل إيمال بجمهم فيه ،
واطمأنوا إلى حليفة فوى ، وفائد فوى ، وصبر قوى على كل بلاء ! وعم عدوهم
هذا مهم هوصفهم بعد رؤية وحبرة بأنهم اقوم الموت أحب إليهم من الحياة !
والتواضع أحب إلى أحدهم من الرفعة ! ليس الأحدهم في الدنيا رعبة ولا
مهمه ه !

ومع هذا العارق الدى هو خلاصة خميع الهوارق ، لم يكن الثقة وخدها هي العدة التي رجح مها العرب وانخدل مها الروم ابل ظهر من تقابل الهريقين في شتى المعارك أن العرب كانوا حبر نصون القتال - ولا سيا في المعاجأة من قادة الروم الدين كلوا وكدت عقوضم بالإهمان والاستنامة إلى النترف والعرور

هقد كان عمرو بوحه حطط القتال كي يشاه مند تحظى المحدود وأوعل في حوف البلاد ، وكان يصطر أعداءه إلى تبديل خططهم وتحويل معسكراتهم كلا تحرك في الشيال أو الحنوب حركة مفاحثة لا يدرون ما يعقبها ، فبيها هم يتجمعون في الهيوم ، إذا هو يرحف إلى منف شيالا ، ويوهمهم أنه موعل في الحيوب إلى تحوم البونة وقد أعانه على لماحاة حقة العدة ، وقنة الزد ، وسرعة الحيل العربية في سهول الريف ورمال الصحراء وس هده المفاحآت البادعة تلك الماجأة التي دهم مها الروم عند الحيل الأحمر ، وفقدوا مها جيشاً تقارب عشرين ألما ، لم يتي منه إلا بصع مئات ، وكان قائدهم و ثيودوره قد حرح عليه عمرو عند عين شمس ، فاستعد له عمرو نقلب جيشه ، وأقام من حتاجه كمينا عبد لحين الدي بي المكان المعروف بالعباسية الآن ، وكمينا آخر عند و أم دين ه حيث قامت الأربكية الحديثة واستمر القتال بين الحيشين ، والروم عبدون شهد أحمع في العمه في العمه أحميل أمهم بواحهون الحيش العرب كله ، ويستنعلون الحهد أحمع في العمه يحسون شهم بواحهون الحيش العرب كله ، ويستنعلون الحهد أحمع في العمه يحسون شهم بواحهون الحيش العرب كله ، ويستنعلون الحهد أحمع في العمه على العمه العمه المناه المناه في العمه والمهد أحما في العمه العمد أحما في العمه العمه المناه في العمه العماه المنهم بواحهون الحيش العربي كله ، ويستنعلون الحيد أحماع في العمه في العمه العماه العماه العماه العماه العماه في العماه العماه العماه العماه في العماه العماه العماه العماه العماه العماه العماه في العماه في العماه الع

عليه ، فما راعهم إلا الحيشان الكيبان ينقصان على حين غرة ، فيبتعد الأمل الفريب ويدب اليأس في مكانه إلى الفلوب ، ويرجع الفوم بثلاثماثة مشردين من ألوف ريما مجاوزت العشرين !

وكا حطر للروم أن بأحدود العرب نحيشهم ويرتدود عليهم تمهاجأة من مهاجآتهم ، حبطت الحدة في أنديهم ، ووحدوا العرب أيقاظا لهم كأنهم كانوا على علم بنيانهم ومكائدهم الها خرجوا من معاقبهم المحصورة في ليل ولا بهار ليدهموا العرب على عرة ، إلا تجمعت هم أهبة الحيش كله في حظات معدودات ، فإدا هم المحودون عا ديروه ، كأبهم سيقود على كره مهم إلى شرك معصوب .

فالعرب لم ينتصروا اتعاقا ولا حرافا ، ولكهم انتصروا بحبر ما تكمل البصر للمحاهدين الثقة والحبرة أيما عون في للمحاهدين الثقة والحبرة أيما عون في قليادين البعيدة عن ديار المعسكرين لمقاتدين ، وهو اطمئنات العرب إلى أهل البلاد من حيث حَشيهم الروم وتوقعوا مهم كل مكروه ، لأن العداء بين المدهب اللكي ، وهو مذهب القبط ، لم يدع الملكي ، وهو مذهب القبط ، لم يدع مكانا لنوفين بين الكسيسين ، ولم يبق في النفوس نقية للرحمة ولا للصلح والهودة ، وبلع من للده هذا لعد ، أن الروم أمهلوا ثلاثة أيام للحروح من حصن بالنبون ، فقصوا يوما مها في تعديب القبط وتقطيع أبديهم وأرحمهم بيتركوهم في بالنبون ، فقصوا يوما مها في تعديب القبط وتقطيع أبديهم وأرحمهم بيتركوهم في حالة لا يفرغون فيها لشهائة بعدوهم المهروم

سم أن التصارب كثير فيما كان من موقف القبط بين حكامهم الروم ، و بين المستمين المغيرين على أرضهم ، ولكنه تصارب لا غرابة فيه ، ولا موجب لا تحاده دليلا على كدب الأحارى أجملتها ، ولا لتقييد المؤرخ سرحيح قول مها على فول في التصارب حالة لا محيص عبها في الموقف كله ، وفي أقوال المؤرجين الدين كتوا عنه بعد زمن طويل أو قصير

فكراهة القبط الروم ثابتة لا جدل فيه ولا يتطرق الشك إليها ، فيدا جاء في بعص التواريح أنهم الطهروا الموده للعرب ، وجاء في تواريح أحرى أنهم لشوا على موالاة الروم إلى ما بعد المربمة الحاسمة ، فليس سب دلك أنهم أحوا أولئك وكرهوا هؤلاء ، ولكما السبب أنهم ترقبوا حلاء الموقف بين الحيشين المقاتلين ، وأنهم كانوا يعملون متفرقين ، لامتلاء البلاد بالمعسكرات التي تقطع الصلة بين أجرتها ، فيكون قوم منهم عني مقربة من حبد الروم ثارة ومن جند العرب ثارة أخرى ، ويكون الأقوام لمتفرقون على بية متشابهة وأعيان متحالفة على حسب الحوائل والأحوال .

وعليما أن مترقب تصاربا كهدا في أكثر الأخبار التي تصل إليها عن فترة الفتح ، وعن حركات اخيوش ومفاوصات الصلح في حلاها

هن العنث أن بجرم باستحالة حركة من هذه الحركات ، قياسا على أعمال الحيوش التي جرى مها العرف في غير هذه الأحوال ، لأن الاستحالة والجواز امما يحسبان هنا بحساس لا يتكرر كثيرا في جميع الحروب.

في غير هذا ۽ الفتح ۽ يجور مثلا أن يسأل السائل ، كيف استطاع عمرو بن العاص أن يترك حصل بابليون ويوعل في الصعيد ، ومن ورائه جيش أعداء يقطع عليه الرجعة ويحصره حيث كان ؟ويحور تبعاً لدلك أن ستبعد الحركة كلها ومحسيها من تلفيق المؤرخين

ولكما إذا اصطما هذا القياس هذا ، وجب أن سنعد العتج كله من آلفه إلى يائه ، لأن أربعة آلاف مقاتل يتعرقون من العريش إلى بابديون لا يفتحون قطرا يسكمه شعب كبير وتحميه دولة كبيرة ، فإن لم يتعرقوا وساروا جميعا إلى حصل بابديون ، فقطع الرجعة عليهم أيسر الأمور لو سارت الحركات العسكرية على اللهوف في سائر الحروب وما أعجب حصر الإسكندرية مثلا وهي مفتوحة من البحر إلى القسطيطينية ؟ وما أعجب التقصير في إمدادها حلال الفتح كله ، وهو أول ما يحطر على البال ؟

فالحساب في هد الفتح عير لحساب في ساثر الفتوح.

وأولى أن يقال إن حند الروم - لا حدد العرب - هم الدين كانوا على حدر من الإيغان في جوف البلاد ومن إحداق الأعداء والرعية بهم في مأرق عبر متوقع فالتناقض في هذه الأخبار وما شامها هو طبيعة الموقف التي لعلها توجب الميل إلى قبوها ، ولا توجب الشك فيها وعبيناكيا أسلهنا أن تترقبه في كل شيء ، وفي كل مرحلة من مراحل هذا التاريخ العجيب ، وقد تستعني عن تعداد شواهده الكثيرة إدا أصفا إن ما أسلها تناقصا آخر عنم به هذه الملاحظة التي لا بد منها ، وهو انتناقص الذي أحاط باسم الوالى الروماني الذي تلتي العرب هم صالحهم على تسميم البلاد في هو و المقونس ، هذا ، وما حقيقة الأمر فيه ؟ أهو روماني أو مصرى ؟ وهن هو من رجان الحرب أو من رجال الدين ؟ وهل كان عبوبا في شعه أو كان مبغضا إليه ؟

قيلت جميع عده الأقوال هيا كتبه العرب والرومان، ولكنه في أرجع الأقوال كما سيأتى تفصيله - رجل من عبر الروم ومن عير المصريين الأصلاء الأقدمين، تولى من قبل هرقل سلطان دينيا مقروباً بسلطان الدنيا، ومضى في سياسته على سنة الهارين للفرص من خدام الدول المتداعية، فأعنظ لشعب الضعيف مرضاة للسادة الأقوياء، هم بدا له أن سادته الأقوياء داهبون، فأحب أن يستقل بكرسيه، وأن يأوى إلى جناح الفاتجين لعمهم بشكرون له صبيعه، وعموته من أعدائه في مصر والقسطنطينية

دلك هو أقل العرائب فى وصف هدا الرحل العريب ، ولكنه على ذلك ليس بالوصف القاطع الوثيق ، وأوثق ما يقال عنه أنه رجل كان يرهن مصيره عصير البند الدى أقام فيه .

000

تقدم عمرو من طريق الساحل إلى العريش، فلم يجد بها أحدا يصده من فيل الروم، ثم تقدم إلى و القرماء فحاصر حاميتها واستولى عليها في أقل من

شهرين ، هم مصى فى طريعه حنى برل بدبيس ، فهزم بها جيشا رومانيا يقدره يعض المؤرجين بثلاثة أصعاف الحيش العربي ، وانقص من ناحية الصحراء على ه أم دين ، فاستوبى عليها ، وجاورها إلى حصن ، بادليون » أو قصر الشمع كها سهاه العرب ، على لصعة الشرقية من البيل . واحتلفوا فيمن كان يقود حاميته . فقال أناس إنه ه جورح » أو لأعيرح ، كها سهاه العرب ، وقال أناس إنه هو فقال أناس إنه هو عمرو الفدى نازل العرب غير مرة ، وقال عيرهم به هو « أو يطيون » صاحب عمرو القديم

وصل الحيش العربي إلى جوار و مبد و عاصمة الفراعة ، في شناه ١٩٠ للميلاد ١٩٠ للهجرة – وعرص عن وإن البلد شروطه التي هي شروط المسمين قبل كل قتال ، وهي الإسلام أو الحرية أو السيف وعمد إلى التأثير الأدبي في إقناع الحالية ومن يلود بها من أهل الله ما عمد إلى القدعة والسالة فكان إدا جاءه الرسل من قبل الروم أيقاهم بين جنوده يوما أو يومين ليروا مأهينهم رهد المسلمين في الدنيا ، واستخفافهم عابوت ، وصبرهم على الشدة ، وإقدامهم على الكريه في سبيل ما هم مؤمنول به وساعون إليه

عير أن أدوات لحصار في جيش عمرو لم تكن من القوة محيث تعيمه على اقتحام مربع للحصول التي كانت توصف بالمناعة في تلك الأيام فعال بيئه أمام حصل بالمبول قياسا على حصار الفرما وبسيس ، وم يشأ أن يقضى الوقت كله في الإقامة على جواب الحصل حتى تصيق لحامية درعا بالحصار فتستسم إليه ، ولم يكن ميسور به أن يُنهِد السرايا إلى مصر السفلي بحو الإسكندرية وما حاورها ، لأن ابتداء الميصال في الهر وجد وله الكثيرة حال دول دلك ، فحول سراياه إلى الصعيد وأطراف الفيوم ويبدو لما أنه م يقصد بها المتنح والاستيلاء على لمدب في لمرحلة الأولى من لقتال ، وإنما قصد به أن يشعل حدد عنافة عليهم من فساد الراحة وطول الانتظار ، وأن يعرف بالتحرية المحسوسة مدى التعويل على ولاء هل البلاد ، وأن يصطر حاميات الروم القليلة في تصعيد إلى النقاء حيث هي ،

والعدول عن إمد د الحامية في حصل بالميون بعص رجالها إذا خطر ها هذا المخاطر ، لأن جديد الصعيد من حيل إلى حيل ، يوحب عليها أن تحمى مواقعها قبل التمكير في إمداد غيرها ، فإنما كانت حركات السرايا في الصعد مدورات لنتعمية والإستطلاع ، ولم تكن حملات للفتح ؛ والاحتلال » .

وفي هذه الفترة حيل إلى قائد الروم أنه قادر على أحد العرب بالمدعنة كما يأحدونه ، فتأهب للهجوم على حيش عمروفي قاعدته الكبرى بعين شمس ، وكانت تلك المعركة التي أسلمنا الإشارة إليها ودارت فيها لدائرة على الروم ، فتجلت فيها مهارة عمروفي القيادة ، كما تحلت فيها يقطته حركة أعدائه وثباته لقوتهم وهي أصحاف قوته في الرجال والسلاح .

وانقصت ابسة ، ومصت اشهر من السنة التالية ، والحصل صامد لا بسلم ،
ولا يزال الدين هيه يحرجون من حين إلى حين لمناوشة حمد المسلمين و لعودة إليه ،
وكان النين قد هنط ف أثناء دلك ، فاستطاع عمرو أن يرسل فرقا من جيشه إلى
مصر السفني نتعويق حركات الروم قبل التقدم إليه ، فكان يهزمهم تارة ويرتد
عهم تارة أخرى ، نعير كبير طائل فدا الفريق أو لداك

وظل الهاروق في المدينة يرقب حيشه الراحف بعين لا يعفل ، وقلب لا يُؤجّل . ولم يزل يجدهم ويسأل عن أحارهم ويتمقدهم ، فلا يرى شيئا هو أحق عبده بالتفقد من سلاحهم الماصي قبل كل سلاح ، وعدتهم اللارمة قبل كل عدة ، وهي الإيمان أو قوة الروح . فيما أبطأ الفتح المبين م يرجع بإبطائه إلى قلة العدد ، أو قوة العدو ، بل رجع به إلى نقص الإيمان ودحن النياب ، وكتب إلى المسمين يقول الاعجمت الإبطائكم فتح مصر ، تقاتلومهم مبد سنتين ، وما داك الالما أحدثم وأصبتم من الدبيا ما حب عدوكم ، وإن الله تعالى لا ينصر قوما إلا بصدق ثباتهم ه

ولهذا الاستنظام معناه التاريخي الحليل في فهم خطط المسمين صدرً الإسلام ، وفهم التردد الذي بدا من الخليفة يوم أن عرض عليه عمرو مسيره إلى

مصر امتحها بعد فتح فلسطين . فإن مد الاستبطاء دليل على أنه م يتردد في تسيير الحيش إلى مصر استهوالا لحظب الروم ، أو استعطاما المتحها على جيش المسلمين ، ولكنه تردد على سنته في اجتناب العزو إلا لدفع حطر ، أو اتماء عدوان منتظر ، ولولا دلك لكان استبطاؤه العنج بعد استهواله اياه من أعجب الأمور .

وحدث في أثناء دلك أن مات العاهل هرقل ، وشاعت الدسائس في البلاط بعده ، وفشا المرض في حامية الحصل حتى هنك به حلق كثير ، وتعلب حرب الصلح بعد موت العاهل الذي كان يأبه ، واعتر جيش السلمين بإعداد من الفرسان المعاوير يقدر الواحد مهم بألف مقاتل ولا معالاة ، لأن تقديره بألف مقاتل لا يعني أنه يساويهم في العدة والكثرة ، بل يعني أنه يبث الشجاعة في الجيش بقدرته ويقينه ، فيقابل الحيش كأنه قد ريد ألف مقاتل ، ولم يكن المجين بيادة فارس واحد . وليس هذا بعجيب في حيش تقوم عدته الكبرى على الثقة والبقين .

من هؤلاء الزبيرين العوام الذي حاء في بعض الرويات أنه تُسَوَّرُ الحصن ينبعه حاعة من لمستشهدين ، فأوقع الرعب في قلوب الحاملة وهي تعالى ما تعالى من اليأس والحوف والسقام ، فأسرع أنصار الصلح إلى النسلم بعد تمامعة قليمة من المعارضين . وكان ذلك يوم الحمعة السابق ليوم القيامة سنة (١٤١)

وبادر عمرو بعد سقوط الحصن إلى إقامة لمعالر على البيل لعبوره قبل فيضاله ، هم مضى فى طريقه إلى الإسكندرية يقاش من لقيه من عانة الروم أو جموعهم المتربصة فى حصول المدن الكبيرة بين بالليول وشاطئ محرائروم ، وضرب الحصار على المدينة الكبيرة ، بينا كانت جنوده ، وهو على رأسهم فى بعض الأحيان ، يشتول الغرة على مدينة بعد أحرى من مدل مصر السقلي ، حتى كان أول الحرم سنة ٢١ سهجوة (١٠ ديسمبر سنة ٢١) ، فسلمت الإسكندرية

يأسا وحور، وهى قادرة على مواصله القتال سوات ، والعقد الصلح على آل تؤدى الحرية ديبارين عن كل رحل قادر على العمل ، وأل تستمر الهدية أحد عشر شهرا تجلو لحيوش الرومانية في حلاها عن المدينة ، وتحمل معها من متاعها ما تشهر ، وأل تباح لمسيحين عبادتهم ، وتصال لهم معابدهم ، وأن يؤدن لليهود بالقاء في الإسكندرية ، وأن يضع الروم عند المسلمين رهاش بصيان نقاد الانفاق بائة وحمدين من المراة عير المقاتلين .

وكان هذا الصبيح على هوى لمقوقس ، وم يكن عنى هوى الكثيرين من علاة الحدد وأصحاب لأموال في العاصمة النجارية لكبرى فئارو بالمقوقس ، وأحاطوا مقصره متوعدين مندرين ، وحرح هم باكيا يعتذر لهم عشيئه الله من أرل الآرل ، ولا رادٌ بقضاء الله هستمعوا إلى الرحل الدى بكنمهم سمال الذين ولسال الدنيا وشاركوه في البكاء !

تقدمت الإشارة إلى بسالة عمرو في حصار الإسكندرية ، ومحارفته بتهسه في اقتحام حصوبها مع طلائع المقتحدين ، ها هو صحيح من أساء تلك لبسالة فهو شاهد عنق قد شهدت به معارك كثيرة ومآرق شنى ، وما ليس بصحيح فهو من منابعة اخيال في تكبير الواقع ، وليس بما ينقص دلك الحُنى المتفق عليه .

على أن العظمة التي ثبتت لعمرو بن العاص بعد فتح مصر لا تقل عن عظمة التمانح الحرى، ولا عطمة القائد الصليع بصوب الحدعة والإقدام.

فقد عرف مصر وهو مقبل على حكمها ، كما عرفها وهو مقبل على فتحها ، فإذا عنو صابح بسمار والقرار صلاحه للهجوم والحصار.

التهبي دور الفاتح بتسميم الإسكندرية ، وبدأ دور الحاكم الدي يسوس رعاياه .

وكان رأى عمرو أن مصر أحدت فتحا ، وم تؤحد صلحا كما يفهم من الصبح بعير قتال ، وفي دلك يقون . ﴿ قعدت مقعدى هذا وما لأحد من قبط

مصر علیّ عهد ولا عقد . إن شئت قتلت ، وإن شئت خمست ، ون شئت بعث و ا

ولكنه مع هذا شاء غير القتل وعير التخميس وعير البيع ، عمامل لرعية في أمور دينها ودنياها معاملة رضيتها ، وأطلقت شاءها ، وجعنت البطرق بنيامين يسمى عهد العرب معهد السلامة والأمان ، وعهد الرومان بعهد الحور والطعيان

وكان هذا النظري منعدا عن مكان الرئاسة الدينية لمحانفته مدهب الكبيسه الملكية ، فاستقدمه عمرو واحتنى به ورده إلى مكانه .

وأقبل على سياسة البلد وتدبير مصالحه وتوهير حيراته . هعلم أن الرحص والغلاء مرهودان بفيصان البيل ، وأن سياسة مصر هي سياسة الهرفي ارتفاعه وهبوطه ، فكتب إلى الخليمة أن أهل مصر يجهدهم الملا، إذا وقف البيل عند حد مقياس لهم ، فصلا على تقاصره ، وشرح به على العلاء فقال ، إن فرط الاستشعار يدعوهم إلى الاحتكار ، ويدعو الاحتكار إلى تصاعد الأسهار بغير قعط ه فم أتبع دلت فقال ، وإلى وحدت ما تروى به مصر حتى لا يعجط أهلها أربعة عشر دراعاً واحد الدى تروى منه إلى سائرها حتى يعضل منه على خاحتهم ويتى عندهم قوت سنة أحرى منة عشر دراعا ، والهيئان المحوفان في الريادة والنقصان وهما الصمأ والاستبحار الله عشر دراعاً في المقصان وثمانية عشر دراعاً في الريادة على العملاء في الريادة على العملاء والمائية عشر دراعاً في المقال وثمانية عشر دراعاً في المقصان وثمانية عشر دراءاً في المقسان وثمانية عشر دراءاً في المستركة في ال

ومام بأمر الخليمة على بناء المقاييس ، فيني مقياس حلوان ومقياس أسوان ، وأشرف على صيانة الحداول والحسور ، وكان سكان البلاد يعتمدون عني وسائل خرافية لاستدرار ماء انفيصان ، منها إنقاء قربان في النيل يقال في بعص الروابات الصعيمة إنه عدراء نقيد الحياة ، ويقال على الأرجع إنه دمية من الطبي على هيئة فتاة تمثل الأرض الرواعية التي 8 يتزوج 4 مها البيل أو يشمر منها تمواته عكتب عمرو إلى الخليفة في دلك ، فجاءه منه الأمر بإبطاله بعد أن فكر هوفي مثل عمرو إلى الخليفة في دلك ، فجاءه منه الأمر بإبطاله بعد أن فكر هوفي مثل

دلت ، فأبطن هذه العادة الحرافية ، واعتمد عنى الوسائل لمعقولة من تنطيع الماء ومناوية الري حسيا تهيأت له الأسباب العلمية في دلك الرمان

وترفق في جمع الأموال من حربة الرءوس وحرح الأرض ، فورعها على ثلاثة أقساط في العام ولم يرد محصول السنة على التي عشر مديوب دينار ثلثاها من جربه الرءوس على حساب أربعة ملايين عدد اللكور العاملين ، ومها محو ثلاثة ملايين دينار حراح الأرض على حساب مليون ونصف مبيول فدان ، وهو دون الحراح الدى كان يجبى في عهد الرومان وانفراعة عير م كانو يستصفونه عصنا من الحيرات والحرات .

وقد كانت قلة الخراج عن القدر للمنظور في أول الأمر مدعاة سؤال كثير من قِل الخلفاء ، فراحعه عمر في دلك ، وانتهت مراجعه عثمان إياه إلى عرله ، فراد خراج على عهد من أبي سرح ، وقان عثمان لعمرو أشعرت أن النقاح ذرَّت بعدك ألبائها ؟ قال عمرو الأنكم أعْجَفْتُم أولادَها 1

وكان من أهم أعمال التعمير التي تمت على يديه بأمر الخليمة فتح الحبيج الدى سهاه محليج أمير المؤسين ، بين لبيل والبحر الأحمر ، فكان بمراً صالحاً ننسف التي تحمل المبيرة من مصر إن الحجار ، وطالما احتاج الحجار إن تعك لميرة في أعوم القحط والمحاعة .

وبي مدية القسطاط حون مسحده لمعروف الشهه إلى اليوم وإدا صح ما قبل في سبب تسمينها بالقسطاط، فقد بني عمرو الشاعرة يقطاب الحس والخيال محت آكام السياسة وأبقاص خروب، قبل به أراد أن يقوص فسطاطه، وأي عامة قد باصت في أعلاه فقال، نقد تحرّمت بجورنا وأمر لحد أن يُقِرُوا القسطاط حتى تطير فراخها، فتى حتى تُنيت المدينة في مكانه وسميت بالقسطاط أو لعل السياسي هنا كان أيقظ من الشاعر لأن حاية بمامة وديعة في جوار والي، لهي أحدى له من البأس والرهنة في استالة القنوب العصية إلى والحاية ع العربة التي قرصت عليه،

400

ومن تمام القول في سمعة الحكم الإسلامي بعد فتح مصر . أن يعرض عسألة طال فيها الأحد والرد بين بلؤرجين وتاقدي الإسلام . وهي مسألة احراق المكتبة فلكبرى بالإسكندرية !

وحلاصة هده المسأنة أن عمرًا رفع إلى الفاروق حبر المكتبة ، فجاءه الحواب بما نصه : أما الكتب التي ذكرتها ، فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله فني كتاب الله عنه عني ، وإن كان فيها ما بحالف كتاب الله فلا حاجة إليه . فتقدم باعدامها ، فورعت الكتب على أربعة آلاف حمّام بالمدينة ، ومصت ستة أشهر وهي تستحدمها في وقودها .

ولم تذكر هذه الرواية إلا معد انقصاء سنة قروب على تاريخ الفتح ، هم معرص فا البطريق يوتيخوس المدى توسع في الكلام على ضح الإسكندرية وكدما طاهر من المالغة في عدد الكتب التي تعبى أربعه آلاف حام على الوقود سنة أشهر ا ! هم العلم بأن الرَّق الدى كانت الكتب تسطر عنيه في تلث العصور لا يصلح علوقود ، وأن الوان الدى كانت الكتب تسطر عنيه في تلث العصور لا يصلح الوقود ، وأن الوان الدى يريد إعدامه لا يسلمها لمل نعنه ببيعها أو عقصه ، ولا يقوته أن يعهد في نقلها إلى أصحامها وقد حملوا معهم مناعهم الدى طدوا حمله وهم ذاهبون إلى أرض الروم ، وقد حدث أن هذه المكتبة أحرقت مرات في حمله وهم ذاهبون إلى أرض الروم ، وقد حدث أن هذه المكتبة أحرقت مرات في

عهد يوبيوس فيصر ، وعهد العاهل ثيودسيوس الدى أباد آثار الراتية ، سواء مي الكتب أو التاثيل .

وكنى لتكذيب هده الأسطورة أبها لا نشبه عملا من أعال الفتح الإسلامي ، الذي اقترن بالتعمير ولم يقترن قط بالتنكيل والتدمير ومها يكن من صدق الفول المعرو إلى عمرو في وصف مصر الأن نيلها عجب ، وترابها دهب ، وأمراءها حلب ، وهي لمن علب ، الابه في أحدها قط سلطان العلبة والرهبة ، ولم يشرع فيها شرعة إلا كان رائده فيها الرفق والمودة .

## البلادوالسكان

قس الاسترسال في نقية هذه السيرة إلى سهايتها من أعمال عمرو في مصر ، برى أن هذه السيرة تستدم بيانا مفصلا عن حالة السلاد للصرية كها صارت إليه في الآوية التي ثمَّ فيها الفتح وقصى فيها على سيادة الدولة الرومانية ، فهذه الحالة من الأسباب التي لا يُعمَل عنها عند تقدير عمل الفاتح العربي ، وتقدير العوامل التي يسرت له العلمية على الرومان

وقد راجعه بعص لمراجع التي م بعد له من قبل ، و بكشفت في السوات الأحيرة بيات هذة من المؤرجين العربين الدين كتو عن تاريخ الرومان بمصر ، كأيهم أناس من الرومان يذكرون مُصاباً حق بهم ، و بشمسون العراء عنه تارة ، ويشمسون العلة التي تعميهم من وصحته بارة أحرى وقد بظرنا إلى تعليلاتهم وتحليلاتهم بالنظرة التي تسعى ها ، فرددنا كثير منها ، وهتكنا الحجاب عن كثير الما كان يحق عنى من يقرءون تاريخ عده الفترة على عير التعات إلى هذه الأهوا التاريخ العصرية التي تميها في هذا الزمن ا بواعث حية اكما صيرى القراء ، ولعلهم يستوصحول دلث من موجهة الحقائق في أمر البلاد والسكان ، وأبطال التاريخ المشتركين في حودث الفتح عنى ذكر من هذه البات

4 # 4

كانت مصر في الرمن القديم معروفة بين أهدها بالم «كيم » أو « حيم » ، بياء تطق ممالة بين اليا» و لألف ، ويتوهم بعضهم أنها مأخوذة من كلمة حام أو حام بن بوح ، على اعتبار المصريين سلاله حامية قديمة ، وهو من الأوهام التي لا سند له من الناريح ولا من الآثار الباقية ، لأب معنى الكلمة قديم في اللعة للصرية بمعنى الأرض السوداء ، ومها أحد اليونان كلمه الكيمياء حين كان علم

الكيمياء يسمى بالعلم الأسود أو نسحر الأسود، لأنه من العلوم الحنفية التي يستعان عليها بالأرواح الشريرة في زعم الأفدمين ا

ولم ينق من أسهاء مصر القديمة في العصر الحاضر عير اسمين الدين، أحدهما السم و أيحبت Egypton المدى ثلقاء العربيون عن اليونان، ولا يران لمديهم علما على البلاد المصرية، وأصله محهول تحتلف فيه الأقوال، ويرجع أن الكلمة منحوتة من كلمتين بمعنى وجي بتاه و أو ذكى بتاه و، أي يلاد فتاح الإله الدي كان معبودا في و منف و، العاصمة القديمة التي عرفها اليونان الأستقون

والدين يرحجون هذه التسمية يرون أن كدمة و قبطى و مشتقة من انفسة إلى وكي بتاه و ، خلافا لمن يرجع ما إلى قفط أو كوبتوس في طريق البحر الأحمر ، وقديماً قين إنها كانت بعدة على البحر الأحمر ، فم نقلت إلى الطريق كله بين البحر الأحمر والبلدة التي اشترت باسم قفط في إقدم قد ، ولا تزان معروفة به إلى الميوم ، ولا تزال طريق القصير وقنا من انظري المهدة للقوافل في العصر الحاصر ! ولسن من التعسف المعبد أن يقال إنها أصل التسمية لقديمة فللاد المصرية ، لأن عواصم مصر الكبرى كانت في الإقليم القائل ، وظلت فيه قرونا طوالا من العصر القديم ويتوسع نقص المؤرجين في دلالة هذه التسمية ، فيردون اليها علاقة مصر العليا بالبلاد المربية القديمة ، وعسبون أن المهاجرين الأواثل إليها علاقة مصر العربين جميعا من هؤلاء المهاجرين ، لأن ملامح المصريين حميعا من هؤلاء المهاجرين ، لأن ملامح المصريين دلك أن يكون أصل بلصريين جميعا من هؤلاء المهاجرين ، لأن ملامح المصريين ولعائهم لا تنحصر في أصل واحد ، ولا تنحصر على خصوص في السلالة المهاجرة ، بل يوحد فيها مربح قليل يسهل تعبيله بالسبة إلى طريق و قفط و من السامية ، بل يوحد فيها مربح قليل يسهل تعبيله بالسبة إلى طريق و قفط و من السامية ، بل يوحد فيها مربح قليل يسهل تعبيله بالسبة إلى طريق و قفط و من السامية ، بل يوحد فيها مربح قليل يسهل تعبيله بالسبة إلى طريق و قفط و من

أما الاسم لآخر من الأمياء الباقية، فهو اسمها المشهوري اللغة العربية أو هو اسم و مصر ؛ الذي يحسبه بعصهم مأحودًا سكلمة و المصر ؛ التي مطلق في العربية على أرض خواصر أو على الحاصرة الكبرى ، حيث تقام معالم الحكم وأحكام اشتريعة .

وانعالب ال كلمة و مصر = عربية الأصل ، ولكن في لعة العرب السابقة هد الاصطلاح الحديث و عا بقول الحديث بالسبة إلى الكلام العربي بلتداول على الألسنة من عهد لإسلام وما قبله بأحيال فليلة ! وقبل هذا العهد ، عهد الإسلام ، عرف العرب مصر في عرفها ميم العيرابيون لمنتقبون من أرص العراق وقد كد المؤرجون أن يتعقوا على أن العبر بين قدموا إلى مصر في عهد لقبائل العربية من الرعاة وأتباعهم المشهورين باسم الحكسوس ، فهم أول من أطلق عنى ه مصر \* هذا الأسم وجموها \* مصرام \* ، فرعم بعضهم أن الكلمة من أطلق عن ه مصر \* هذا الأسم وجموها \* مصرام \* ، فرعم بعضهم أن الكلمة من المعربين أحديم بدعي مصرام في البحري المعربين أحدين ، ولكن الواقع أن المصريم \* فتشية مصر باللمة العبرية تعنى البيمترين ، عن الوجه البحري والوحه القبي ولا نوال الكلمة بعد ذلك عناجة إلى تفسير من اطعات السامية والوحه القبي ولا نوال الكلمة بعد ذلك عناجة إلى تفسير من اطعات السامية الأولى إلى لم يكن ها معنى قديدم منقون عن هيروعيهية

والحث في العربة ، واللعات السامية عامة ، هو الدى قاد الباحثين إلى مادة الصر الله في حميع هذه اللغات جميعا معي الصم والصبي ، و لشيء المصرور هو الشيء المصعوط أو المشدود ، ومنه الصّرة والصّرار والإصرار ، وقيل هذا أن المصر يراد به الوادى الصيق المصرور بين الحدين ، وبوبع في تشع هذا المعنى ، فقيل إلى العبرائيين عموا الله باسم المصرة ، بعد ما صاحبم فيها من الصيق ، وبعدما اعترابوه من العرار بأنفسهم من هذا الصيق ، وهو اعتساف في التأويل لا تؤيده كلمة واحدة توحّه اشتقاق الكلمة هذا الاتحاء

أما المصر من «المصر» بمعنى حصر اللودى بين الجبلين، فيلاحط أن العبراسين أطاقوا اسم المصرين على الرجهين، ولم يكن الوجه البحري حيث أقام الأكثرون منهم – واديا محصورا بين الحنان ، ولم يعرف قط أنهم أطلقوا على مصر النها آخر قبل وقودهم إليها ، إلا أن يكون سم النهر أو ملاد حام

ولا يحقى أن النغة الهيروعليمية كانت لعة تصوير، تعلب فيها لمفاطع على الحروف، وأن المصريين استحدموا الأبجدية اليونانية ورادوا عليها بعص الحروف التي لا وحود لها عبد اليونان، حين أردوا الكتابة بالنعة لوصية، والاستقلال بها على كتابة اللول الرومانية 1 وقد وحدت صور الأرض والشمس عبها دالة على البلاد المصرية في الآثار القديمة أما نطقها بألماط تقارب لعط مسر أو مصر، فليس له سند معروف بل كان الكتاب المصريون المحصرمون بين عصر اللعة الهيروعليمية وعصر اللعة القبطية بدكرون مصر كما يذكرها اليونان باسم وسط بين لا جبت 1 و 8 قبت 4 وقبط ويطهر أن كتاب العربية أنفسهم كانوا يطلقون كنمة وقبط على البلاد أحبانا، ولا نقصدون بها السكان كما فعلوا بعد ذلك، ولهذا كانوا يدكرون المصريين باسم 1 القبطين 1، وتكررت عده السبة بعد المتح كانوا يدكرون المصريين باسم 1 القبطين 1، وتكررت عده السبة بعد المتح الإسلامي برمن غير قصير، وم يدخلهم إلى التعرقة بين النسنة إلى مصر والنسبة إلى الإسلامي برمن غير قصير، وم يدخلهم إلى التعرقة بين النسة إلى مصر والنسبة إلى الإسلامي برمن غير قصير، وم يدخلهم إلى التعرين بعد الإسلام وقد كان المؤرجون المسلمون يدكرون 1 المصريين 1 إلى عهد و معاوية 1 وبعون بهم العرب المسلمين المقيمين في الديان المصرية ، ولهدا كانوا يقولون إن وبعون بهم العرب المسلمين المقيمين في الديان المصرية ، ولهدا كانوا يقولون إن

ه مصريين ۽ أيدوا عليًا في حلاقه مع معاوية ، وأجم لم يبايعو معاوية إلا بعد ولاية عمروبن العاص الثانية على أن العرب كانوا يسكون مدينة ۽ قفط ۽ قبل الإسلام وقال سترابون إن نصف سكاجا منهم ، وربي أحدوا كلمة قبط من السنة إلى هده المدينة القديمة في طريق الحجار .

ومن الحقق بعد جميع التأويلات والاحتالات أن اسم و مصر و كان معروفا في أرض كنفاب قبل وفود العبراسين ، وأن اليوبان عرفوا مصر باسم و ابحث و قبل عصر الشاعر هوميروس ، وأن ألواح تن العاربة ذكرت مصر باسم و عكنتاه و الذي يرجع إليه الاسم اليوباني ، وأردت به أرض منف وعاصمة شاه أو فتاح و وأن و مصر و بعير التعريف لم نطلق على قطر غير وادى البين ، وأن العرب هم أول من تسمى بنصريين ، ولم يأنفوا من مساواة أبناء البلاد المعربين البياكا أبف الرومان واليوبان من قبلهم ! ا وقد كان لمؤرجون قبل بالإنتساب إليها كما أبف الرومان واليوبان من قبلهم ! ا وقد كان لمؤرجون قبل الميلاد و يعده يحصون سكان البلاد المصرية فلا يشملونهم بإحصاء واحد ، الميلاد و يعده يحصون سكان البلاد المصرية فلا يشملونهم بإحصاء واحد ، ويعردون كل فريق من السكان بتعداد حاص ، كالروم واليهود وأبناء البلاد الأصلاء ، ومعظمهم كانوا يقيمون في الصعيد وفيا بين فرعى النيل للعروبين الآن الأصلاء ، ومعظمهم كانوا يقيمون في الصعيد وفيا بين فرعى النيل للعروبين الآن باسم فرع دساط وفرع رشيد ، مقاما لقبائل متفرقة تعرف بالأنساب ، ولا تعرف بأسهاء المقدى في أسهائها الشائعة

وقد أحصى ديودورس الصقى ويوسقيوس اليهودى سكال مصر، فلم يجاوروا بهم ثمانية ملايس، ووقم من مؤرجى القرل الأول قبل الميلاد، والآجر اللى شهدوا عصر الميلاد في أوائله، وكلاهما فرَّق في التعداد بين المصرين والبود والروم!

وكانت هذه الأجناس جميعا في نراع دائم بيه ، وفي نراع دائم مع الدولة الرزمانية . وربحا تجرد بعض القساوسة لقتال اليهود بجنود يجمعها من الوطنيين .

ويُعير ما على الأحياء اليهودية في الإسكندرية - وقد كانت عدتهم فيها وفي عين شمس تزيد على مائتي ألف في يعمن الأوقات

ولما حال عصر الصح الإسلامى أى القرن السام للميلاد لم يكن هؤلاء مصر كلها من يود بقامها فى حورة الدولة الرومانية ، حتى الروم ، وم يكن هؤلاء الروم يتقوب بدوام ملك الدولة الرومانية بعد تكرار هريمها أمام الهرس وأمام العشائر الهمجية فى أوربة الشرقية وأوربة الوسطى ، ومن كان من الروم يدافع الأحاب عن أرض مصر ، فإنما كان يدفعهم ليستنتي له ملك الأرض ، ويتحين القرصة لاعتطاعها من الدولة البيربطية او لدولة الرومانية الشرقية ، فلم يكن حكم القرصان حكم رضى من المحكومين ، ولا حكم ثقة بالدقاء والدوام .

كان القبطيون، أو أبناء البلاد من عير الروم واليهود، على أشد السحط من الدولة الرومانية . لأسباب دينية وأسباب سياسية ، إذ كانت كنيسة بيونطة قد الرحت كنيسة الإسكندرية سنطانها وأرادت أن تعرض عنها مدهما في السيحية الانقرة ، وهو المدهب المدى اشهر ناسم المدهب الملكي ، واعتقد النابعون له أن المسبح دو طبيعتين ، خلافا للإسكندريين الدين كانو يديونون نظيفة واحدة ، ويطلق عليهم خطأ اسم اليعقويين وقد كان المصريون يثورون على الدولة الرومانية قل دخوها في المسبحية ويقابلون اصطهاده بالإصراب أو بالرهبانية و لاعتكاف على الصوامع والأديرة في انصحواه عم دان عواهل الرومان مند أيام قسطيعين بالمسيحية ، فتعير سبب الاصطهاد ولم يتعير طعيانه ويعصاؤه التي شفى نها أيناء الملاد عدة قرون كان الاصطهاد لاحتلاف الدين ، فتحول إلى اصطهاد لاحتلاف المدينة الوطنية يرمون أناع الكيسة الوطنية يرمون أناع الكيسة الملكية بالكفر والمروق ، ويقونون عنهم ينهم عرقون طبيعة السيد لمسبح ، ويؤمنون الملكية بالكفر والمروق ، ويقونون عنهم ينهم عرقون طبيعة السيد لمسبح ، ويؤمنون الملكية بالكفر والمروق ، ويقونون عنهم ينهم عرقون طبيعة السيد لمسبح ، ويؤمنون الملكية بالكفر والمروق ، ويقونون عنهم ينهم عرقون طبيعة السيد لمسبح ، ويؤمنون الملكية بالكفر والمروق ، ويقونون عنهم ينهم عرقون طبيعة السيد لمسبح ، ويؤمنون المحكومين والحاكمين ، ولكن الخواة ، فلم إلا كانوا يستقلون بالمقيدة في الأقل كانوا يستقلون بالمقيدة في الأمور الني لا تصطدم فعلا بسلطان الدولة ، فلما دان عواهل الروم بالدين

المسيحى فرصوا الأهسهم سلطانا روحياً إلى حاب السلطان السياسى - وتم يتركوا للمحكومين مصباً يشعرون فيه باستقلال الرأى والضمير . وقد تفاقم الخطب في عهد الإمبراطور فوقاس – قبل الفتح الإسلامي مناشره فصدر أمره إلى ولاته على مصر بطرد حميع الوطبين من وطائف الحكومة ، وإنزامهم طاعة الكنيسة في القسطنطينية ويكني لبيان السحط على الدونة الحاكمة أن الحلاص مها أصبح حماً من الأحلام التي تساور رعاء الكنيسة لوطبية في يقطهم ومنامهم ، فرأى البطرق بنيامين في منامه أن مصر ستفتح الأناس مختوين ينقدونها من عدائها المتسطين عبها ، ورُوي هذه الحيم عني رويات مختلفة منسوب إلى أناس عير المطوق بنيامين .

ولم تكن عداوة لمصريا للدولة القائمة حافية على سكان البلاد المصرية من الروم ، بل هم كانوا يعدمون أن كراهة المصريان للسكان و اعتبين و من الروم أشلا من كرامتهم برؤسائهم في المستحصية ، لأن هؤلاء الروم اعتبين ويحمون الوطبين في لمدّاء و الحسن كا يخالفهم برؤساؤهم في المامسة الكبرى ، ويريدون على رؤسائهم بعداوة أحرى هي عداوة المنافسة الشخصية والغطرسة المحسوسة وعيك في نموسهم أن كل زياده في سلطان الوطبيان نقص في سلطان الولاة والموطفين الرحميين ، وعاصة بعد التحاء الدولة إلى استرصاء الوطنيان بمعص مناصب الرئاسة والقيادة ، وتوكيلهم في تحصيل الضرائب والإشراف على حقوق الإنزام في اخهات البائية ، فهذه العداوة المائية ، تصاف إن العداوة العامة التي تكون على الدوام بين المدولة العاصة والأمة المعمونة ، فلا حرم يتحوف الروم المحبول من أبناء البلاد عبد هجوم العرب على تحومه ، ويبلغ من تحوّقهم وسوء طهم أميم يعصلون الإنفراد بالمدفاع عب عن الاستعانة بجيش من أبنائها ، ولم يكن هذا اخيش قائماً قبل دلك بلاستعانة به في ساعة اخطر المفاجئ ، فالم وحد يكن هذا اخيش قائماً قبل دلك بلاستعانة به في ساعة اخطر المفاجئ ، فالم وحد الدوم غائمة وحديد مستعد بلدهاع في حالة الروم المحلون أن الأمر بحتاج إلى نظم حيش حديد مستعد بلدهاع في حالة الروم المحلون أن الأمر بحتاج إلى نظم حيش حديد مستعد بلدهاع في حالة الروم المحلون أن الأمر بحتاج إلى نظم حيش حديد مستعد بلدهاع في حالة الروم المحلون أن الأمر بحتاج إلى نظم حيش حديد مستعد بلدهاع في حالة المحلون أن الأمر بحتاج إلى نظم حيش حديد مستعد بلدهاع في حالة المحديد مستعد بلدهاع في حالة المحديد مستعد بلدهاع في حالة المحديد المحديد المحديد المحديد و حالة المحديد المح

لاطمئان إليه ، عظمت عليهم مشقة التبطيم العاجل ، فانفردوا كذلك بشروط الصلح والاتفاق ، فكانت شروطهم غير الشروط التي اتفق عليها الوطنيون وينبعي أن نتبه إلى حطأ بتعرض له المؤرجون في هذا السياق ، لأبهم يقيسون الأمور في دلك العصر على أشباهها في العصر اخديث فيحطر لهم أن الروم سكان مصر كانوا يشعرون مع الدولة القائمة بوحدة الوطنية أو وحدة الحنس والقونية ، وليس غذا الخاطر مسوع من تكوين الدولة ، ولا من وحده العنصر ، ولا من شعور الولاء للنظام الحكومي الذي كان قائما في دولة الرومان شرقا وغربا عند فتح العرب للدبار المصرية .

م تكن الدولة الرومانية دولة روم ممعرل عن اللاتين وساثر الأقوام التابعين لرومة القديمة ورومة الحديدة ، أي القسطنطينية ، بل كان الروم اليوبانيون قنة في مناصب الدولة الشرقية ، وكان اللاتين من أهل العرب يشعرون أن رومة الحديده قد حارث على مكانة رومة القديمة وعرّضتها للهوان والإهمال. وكان الرعايا في الشرق والعرب خليط من الأجناس المتعادية المتنافرة ، لا تربطهم رابطة غير صلطان الفوة والحوف من العارات المشتركة والقبائل البريرية . ولم يكن نظام الحلوس على العرش قائمًا على وراثة محترمة أوحقوق مرعية ، بمل كان باب القصر المالك مفتوحا لكل عالب وعاصب ، وكان فوقاس على عرش القسطيطيية وحوله أماس يتآمرون مع هرقل حاكم أفريقية الشيالية في دلك الحين لإعرائه بالهجوم على العاصمة والتراع العرش من صاحبها . فقتل عوقاس في هذا الصرع ، وخلفه هرقل بتأييد المشقِّين على العاهل القتيل ، هم انقلب هؤلاء على هرقل بعد تأبيده ، فهمَّ بترك العاصمة والانتقال إن أفريقية حيث كان . ولولا أن بطرق العاصمة خاف عني مكانته من منافسة كبيسة الإسكندرية وكبيسة رومة القديمة ، لانتقل إلى أفريقية وترك الدولة الشرقية للمعبرين عليها ، ولكن نطرق العاصمة فتح له كوز حراثته ، وحشد له أعوانه ، واستحدم سلطانه الديبي في لهدئة حاَشه وتوهير الدعاوي التي ادعاها عليه أعداؤه ومنارعوه ، وهذ كنه يحرى

بعلم الولاة الكار والقادة البارين فيصعف في تقوسهم ولاء لطاعة والإدعال كما يضعف فيها ولاء الإخلاص والوقاء ولم يكن أحد في اللمونة لرومانية يجهل أنها دولة منهارة تتصدع ونؤدن بالروال ، ولم يكن قد غاب عن باهم هرائم هرقل وأسلافه أمام القرس وأمام الفنائل البربرية ، ولا عاب عنهم أن أساطين لدولة يتربصون به اللوائر من الداخل سارعته السلطان ، أو لتحويل الدقة مع ابحاء الربح ، وقد كان لها اتحاه مختلف كن الاحتلاف ما بين عام وعام

فالمؤاج الذي يقيس موقف الروم لمحليين في دلث العصر على مواقف العصر الحاصر يجهل الموقف ويحطئ القياس ، إد لم يكن هنائك شعور قومية من سلالة اللحم والدم ولا شعور وطبية من تعاليد النظام السياسي وقواعد الحكومة وكل ماكان هنالك أن آحاد من رعاء الروم المحلين في مصر كانوا يعتمدون على قوة القسطنطينية للمحافظة على مصالحهم المحلية الاوانعلب على الوطبين ، وكانوا مع هذا الاعهاد على قومها يشكّون في دوامها وبجاحها ، ولا يطمئون إلى وعودها ، ولا يأمنون القلام، وحطبهم هذه إنما هي خطة مداوره واعتبام فرصة ، قد تتحول من عاهل إلى عاهل ، كما تتحول من فريق إلى فريق فرصة ، قد تتحول من عاهل إلى عاهل ، كما تتحول من فريق إلى فريق

وقد علمو أن العواهل أنفسهم مستيئسون في قتالهم ، يحارب بعضهم بعضاً مجاربة القابط من العداء أو الذي لايهمه أن يكون العداكيف يكون وآخر ما عرفوه من ذلك قُبيل الفتح الإسلامي أن و فوقاس و قدف بكور الدولة وحواهر القصر الملكي في البحر ، صناً بها أن تؤون إلى منافسه هرفل بعد علمته عليه ، فاكان أحد منهم يقاتل يومئد قتال الرجاء أو الثقة بالعودة إلى البصر بعد الحرية

أما البهود فقد كان حسبهم من النقمة على الدولة الرومانية أنها هدمت هيكل سعيان ، وشردتهم من بيت القدس ، وتعقلهم في بلادها المصاردة ولمصادرة . والإكرام على عبادة الإمبراطور تارة والإكراه على العبادة المسيحية تارة أحرى ، ولكها كانت تعييم في كل عصر عن الدكريات المديمة عا عدده من صوف الاصطهاد والتعديب ، وكانت ألم نكبة يدكروما لكن من العاهيس لبدين تعالما على عرش القسططينية في عصر الفتح الإسلامي ، وهما فوقاس وهرقل ، فأما فوقاس فقد أمر نظردهم من وطائف الدولة في الإسكندرية ، وتعميدهم كرها وقتل من يحانف أمره فيرفض الإدعان التعميد فلما ثار هرقل على فوقاس نضروه ، وانتظروا حيراً على يديه ، فإدا جرقل بنكبهم نكبة تنسيهم مطام سلهه المعصوب عليه ، وروى دلك بطرق هرقل في الإسكندرية ، التبحوس ، حيث فال من تاريحه المشهور :

ه في السة الناسعة من مُنك هرقل خرج من القسطنطينية يريد بيت اللقدس على بنع طبرية . حرح إليه اليهود الساكنون بطبرية وحبل الحليل والناصرة وكل قرية في تلك الماحية . فاستقبلوه بالهدايا ، ودعُوا له . وسألوه أن يعطيَهم الأمان . فكتب لهم بدلك عهداً . فيما للع بيث لمقدس استقله رهبان الصوامع وأهل بيت المقدس، ومعهم مودستس بالمُجامِر والنَّحور، قلم دخل المدينة وبطر إلى ما دمَّر الفرس وأحرقوه اعتم عماً شديداً . فم نظر إلى ما يناه مودستس من كنيسة القيامة وكنيسة مار قسطنطين وعيرهما . فسرَّه دلك . وشكر مودستس على ما فعل وشكا الرهبان وأهل بيت المقسس له ما فعلته معهم اليهود الدين حول بيت المقدس مع حبل الحليل وقت قدوم العرس . وأجم كانو معهم يعيبونهم . وقتلوا من النصارى أكثر نما قتله العرس ، وخربوا الكنائس وأحرَقوها بالنار ، وأرَّوه القبلي الدين في ماميلا ، وأعلموه عا فعلوه في مدينة صور من قتل النصاري وحراب الكنائس فسألهم هرقل مادا تريدون ؟ قانوا له . نقش كل بهودی حوں بیت المقدس وجبل الحليل . لأما لا نأمن أن يجيئنا عدو أو فوم مخالفون ، فيكولوا أعواباً لهم ، كما أعالوا الفرس عنيما قال هرقل وكيف أستحل قتلهم وقد أعطيتهم الأمان . وكتنت هم بدلث عهدا كما تعلمون؟ ومي بقصت العهد والأمان . كان دلك عاراً على وأحدوثة قبيحة . ولم آم إل كتبت

لعيرهم عهد، أن يأباه . فعالوا نه إن سيده يسوع المسيح يعلم أن قتلت هم عهران الدنوبك ، والناس يعدرونك ، لأنك في الوقت الذي أعطيتهم الأمان م بدر ما فعنو من قتل النصاري وحراب الكنائس ، وإنما حرحوا إليث واستقبلوك بعده المكرا مهم ولعنة ، فقتنهم قربان إلى الله ال وعلى محتمل لك وعدت هدالدن وبكفر عنث ، وسأل سيدنا يسوع المسيح ألا يؤاحدك به ، أو بجعل نث حميمة كامية في بدء الصوم الكبير ، بصومها لك ، وبترك فيها أكل الحاس والبيص مادامت النصرانة ، وبجعل في هذا قانونا وجرما بألا يُعير ، وبكتب به إلى حميم الأهاق عفر با الحميم ماسلناك أن تعمل فأحامهم هرقل إلى ذلك ، وقتل من البهود حول بيت المقدس وحيل الحليل ما الايحصى من قدر عليه ، ومهم من المحتى ، ومهم من هذر عليه ، ومهم من الحتى ، ومهم من هذر عليه ، ومهم من الحتى ، ومهم من هرب إلى الجنال وإلى مصر ا

وجاءت هده انقصة في تاريخ القربزي حيث يقول ا

والم المرافل من قسط طيبة المهد المائ الشام ومصر والمدد ما حربه العرس مها ، فحرح إليه الهود من طبرية وعبرها ، وقدموا إليه هذايا الحليلة ، وطبو منه أن يؤمّهم وعلف لهم على ذلك فأمهم وحلف لهم ، فم دحن القدس وقد المقاه المصارى بالأنجيل والصلبان والنحور والشموع المشعلة ، فوحد المدينة وكائسها وقامته حراب ، فساءه ذلك وتوقع له ، وأعلمه المصارى عاكان من ثورة الهود مع العرس وإيقاعهم بالنصارى وتحريهم الكنائس ، وأبهم كانوا أشد بكاية هم من الفوس ، وقاموا قياما كبيا في قتلهم عن آخرهم ، وحثوا هرقل على الوقيعة بهم ، وحشو له دلك ، فاحتج عليهم عاكان من تأميله لهم وحلفه ، فأفتاه رهابهم وبعدركهم وقسيسوهم بأنه لا حرج عليه في قتلهم ، فإبهم عملوا عليه حيلة حتى أشهم من عير أن يعلم عاكان مهم وأبهم يقومون عنه بكفارة يجيه بأن يلتزموا ويكرموا للصارى بصوم جمعة في كل سنة عنه ، عني تبر الرمان والدهور ، قال إلى قولهم ، وأوقع باليهود وقيعة شعاء أبادهم حميها فيها ، حتى في يبرق في شائلك الروم عصر والشام ميهم إلا من فر واحتق ه

وهده قصة ثدل على مكاس الحطر من نقمة اليهود ، وتدل على مكاس الحنطر التي هي أبلغ من ذلك ، وأدهى ، فإذا كان هرقل يجهل ما حدث في ليت المقدس حتى يراه بعينه ، وكان رعاياه الكبار سقطعين صه حتى يصل إليهم في عقر دارهم ، فتلك دولة نمرقة مهملة مفتوحة للأخطار من مكامها وتد حوها على السواء ،

وقد كانت لليهود ترت عير تراتهم عند انعاهدي ، لأنهم كانوا قبل ذلك يهاجمون أبناء البلاد ويتعرصون فهجومهم في كل فنرة من فترات الثورة والانتفاض ، وكانوا إذا سلموا من سربات الدولة واستهدف ها أساء البلاد وحدهم ، خامر هؤلاء الظن أنهم يدلثون اندولة عليهم ، وأنها تحاييهم وتستعين مهم سرا وعلاتية على اصطهادهم ، فإذا أمنوا طغيان الدولة لم يأمنوا الشبهات والتهم من رعاياها الموتورين إ

وكان لليهود موقعان من أهم الموقع في البلاد المصرية من الوحهة العسكوية . فكان لهم حيان بين أحياء الإسكندرية الحمسة . وحي كبير في عين شمس بجوار منف عاصمة البلاد الداحلية . وكل من هذه المواقع له شأنه الحظير في أوقات الهجوم على البلاد من محرها ويرها .

وكانت للبشموريين في شرق الدلتا مواقع استطلاع وعبور لا تقل حطراً عن مواقع اليبود في العاصمتين، إد كانوا يسكنون المراعى الواسعة على تخوم الصحراء مين المحيرات الشهالية وأودرة لحنوب، وكانوا عرباً متحدرين، على أرجع الأقوال، من سلالة العالقة لأقدمين وكانوا بعاونون العرب الفاتحين، كما عاونهم عرب الصحراء في الشام على احتلاف لعقيدة وانقام، وإذا لاحطنا في يادية الفيوم كان يسكها أناس يتكلمون بلهجة بشمورية علمها أن أقسام الهادية العربية لم تتعير كثيرا من قديم الزمن، وأن حمرو بن انعاص قصد إلى الهيوم قبل فتح منف على علم بأصول هذه السلالة.

والقصى عهد حرقل كله ومصر تسمع بأحار المتوح الإسلامية . وتتوقع مصبر كمصبر كمصبر حاراتها في لمشرق القريب ، ولم يكد أعوال هرقل يستعيدون بعص التقه بدولته بعد خروج المرس من مصر حتى تين لهم أن قوة أفوى من المرس والروم معا فد ظهرت في ميدان النصاب العربق بين الدولتين ، وسمعوا بهريمة المرس كما سمعو بهريمة الروم في فلسطين ومنهم من دهب إلى فلسطين بجدة لمرقل ، فم يكد يدخل الأرض ناحنا عن العامل الدى استنجده حتى سمع بقراره وتوديعه البلاد توديع اليائس المعارق إلى عير رجعة ، كما نامقل عنه الدين قعلو من ركابه عبد تموم آسيا الصعرى .

وأوشك العهد الذي كتبه خبيعة العربي لنظارقة بيت المقدس أن يصبح من عموطات السياسة ورحان الدين في منف والإسكندرية بالرواية المتواثرة وطلموا أن الحليمة حصرته الصلاة وهو في صحن لكنيسة الكبرى ببيت لمقدس وحرح منها وصلى عني درجها منفوداً بثلا يطبها المسلمول ذكرى لصلاه الخليمة عليها وأنه كتب في عهده أنه أعطاهم أداناً الأنفسهم وأمواهم وكنائسهم وصدامهم الائسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من صليبهم ولا من وصدامهم ولا يسكن كنائسهم ولا تهدم ولا يتقص منها ولا من صليبهم ولا من الروم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبنعو الأمهم ومن أقام منهم فهو آمن وعيده مثل ما على أهل إينيا من العربة ، ومن أحب من أهل إيليا أن يسير نفسه وماله مع أنبهم وعلى يتعهم وصبيم حتى ينعوا وماله مع الروم ؛ فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى يتعهم وصبيم حتى ينعوا مأمهم ه

. . .

وسیری القاری می بل کیف حاص الزرجان فی حدث انقوقس کمبر مصر -وکیف تحینوا آنه احتال لنصبح بشروط عیر شروط الروم می جند هرقل فی الإسکندریة ، وسیری آن هؤلاء الزرجین ساً حون پتحیطون فی صناعة اسمنح فصلاً عن صناعة التأويل ولتحريج . لأن تعاق المقوقس بشطريه لم يكل إلا سبحة من العاق بيب المقدس بين العرب وألناء البلاد ، وكالت سياسة العرب أن يتفقوا مع أبناء البلاد ، مم لا يعنيهم من أمر الدولة الحاكمة إلا أن تتحلى بجلودها حيث تشاء ، فإدا قبل أبناء البلاد شرطاً متفقا عليه لم يكربُهم أن يقبله الروم ، ولم يأبوا عليهم الخروج إلى ديارهم أمين لع من يتعهم من رعاياهم المتعلقان عهم في موقف إلوجيل .

## المقوقس

نعرض الآن بعص التفصيل نسيرة المقونس وهو ، كما تقدم ، من أكبر الشخوص الحلافية في تاريخ مصر ويندر أن توجد في تاريخ العالم كله سيرة حلافية من هذا القبيل .

وشطر من الموم في دلك عنى المؤرجين الناسخين ، وشطر آخر من اللوم على المؤرجين الدين الدين المحلول أهواءهم الحديثة في مسائل التاريخ الحالية ، ويكتبون محصومات اليوم وأعراصه في شئون لم يكن فيها محل قط لتلك لخصومات والأغراض إ

وقد كان تاريح المقوقس مهماً كتواريح حكم الرومان في البلاد التي فتحها العرب من فلسطين إلى أفريقية الشهالية . لأن أحوال الدولة الرومانية لبيرنطية كانت في ذلك العصر مبهمة متقلبة يتولاها الإمبرنطور اليوم ، فبولى ويعرل ، ويقرب ويبعد ويعير المناصب وأصحاب ولا يستقر على عرشه حتى يثور عليه طامع في الملك يهدم كن ما أقامه من أركان ملكه ، وقد يّبتي أناساً من صحاب الماصب كانوا معه سراً أيام ثورته ، وقد يتكن بأناس كان مداريهم ويد ورهم إلى أن يتمكن مهم ، وقد تنظم الدولة وتحرى حوادثها على وتبرة معقونة مصع صوت ، ولكما تصل إلى اناريح في عصر قد اضطرب فيه التاريخ والمؤرجود ، وحانت فيه الأهوء والمارعات دون ذكر الجمائق وانتبعات . فهم تلوم على عير أهله ، ويبدل انشاء لمن لايستحقه ، وعسخ لأحبار والحو دث مسخاً لمجازاة المآرب والشهوات ! !

وناريخ المقوقس كان عرصة للمسخ والإنهام في جميع هذه الحوالب : كان عرضة للمسخ والإنهام من جاب المؤرخين التساخين . وعرصة للمسخ والإنهام من مؤرسي العصور الحديثة الدين نظروا إلى أيام المتح العربي كأمهم يتطرون إلى فتح يحدث في هده الأيام . ثم كان قبل دلك جميعه عرصة للمسح من نقلقل لأحداث وتعبر الدول والحكومات والأحزب الديبية والسياسية ، ويكي مها اعتيال إمبراطور ، وحول إمبراطور بعده ، ودخون مصرى حورة العرس وخروجها مها ، ونبارع الكنائس على العبادات تبارعاً قد استعصى على كل توفيق ، في دان عدهب فخصوم دلك المدهب عقده كفرة مشركون ، ولا توسط بين الطرفين ، لأن الحصوصة تشمل عقيدة الدين وعصبية الجسس ومطامع السيادة والسياسة ، وتطرأ في إبانها غارات من الخارج ونورات من المحارج ونورات من المحارك لا نؤدن في حيها واستقرار 1

لهذا اختلف المؤرخون على كل شيء ينعبق بالمقوقس حتى كادوا أن بلكروه ! ا

اختلفوا على اسمه ، واختلفوا على جسه ، واحتلفوا على منصبه ، فضلاً عن الاختلاف على مقاصده وأعراضه إ

وطن بعضهم أن عقوقس سم الرجل على أصله ، أو مشرباً يعض التحريف

وظن بعصهم أنه لقب وطيعة ، ثم احتموا في الرحل الدى كانت تطلق عليه فيهم من اعتقد أنه و الأحيرج و أو الأعيرج ، الذى جاء في كلام بعض لمؤرخين العرب أنه كال يتحصل في قصر بالليول ومهم من اعتقد به البطرق بنيامين الذى كال على مدهد بكليسة بوطنية ، ومهم من عتقد أنه البطرق فيروش الذى كال على مدهب الكلسة الملكية ، ومهم من قال إنه وطبي تحدهب عدهب أنناء البلاد واعتقد الكفر في رؤساء الدين بالقسطنطينية فأصمر الكيد هم ، وأحب أن يستأثر الحكم دومهم وم يتعقوا بعض الاتفاق تحيراً إلا في أهر هم ، وأحب أن يستأثر الحكم دومهم وم يتعقوا بعض الاتفاق تحيراً إلا في أهر هم باللمة اليونائية ، هيس بين المؤرسين الميوم من يجسب المقوقس العن لمرجل .

مل ليس فيهم من يحسب أنه لقب سنقه إليه أحد من ولاة الروم على الديار للصرية

وعبدنا أن هذا و النقب و مفتاح لنعص الألعار التي أحاطت نتاريجه ، لأمه برجع الدلالة على حبسه . وعلى علاقته بالدولة التي كانت ها السيادة الاسمية على البلاد .

لم تجرعادة الدور الأجسية أن تفخم ألقاب الولاة إلا إداكان العرض مرصاة البلد المحكوم عظهر من مطاهر السيادة .

وكات الدولة الرومانية على الخصوص تكتنى بأيسر الألقاب إذا أطلقتها على الولاة من الرومان ، فكانت نسمى الوالى حاكها أو قنصلا أو نائب قنصل أو نائبا أو وكيلا ، من أشباه هذه الأسهاء التي تؤدى المعنى الرسمى ولا تزيد ، وتعمدت الدولة في أيام العواهن أن تصعف من في الولايات الأسهم كانوا يرشحون أنفسهم للعرش إذا برروا بين القادة وملكوا رمام الحيش في إقليم كبير .

إنما كانت ألقاب التعجيم مقصوره على الوطبين ومن هم فى حكمهم من المنسين إن البلد ، لأن هذا اللقب عوض عن الناح حيث لا منارعة عليه ، فلا حصر على الإمراطور فى القسطيطينية من رئيس وطبى مقحم فى بلده بين أبناء وطبه ، بل فى ددت دفع لخطر الثورة ، ورضى بالنصيب المقدور من الرئاسة ، وأما لخطر كل الخطر هو من تعظم قائد رودى بنارع الإمراطور على عرشه ، وسحد من فحامة اللقب دريعة إن الاقتراب به من مقام الإمراطور وجميع الأعوان الدين يخيطون به ، كما يخاط مكل حاكم مناظر لصاحب العرش يطمح إلى مكانه

وقد وحب تعويص مصر عن بعض ما فقدته من سنطان الملك وسنطان الدين بعد القرن اخامس للميلاد

فقيل دلك كانت الثورات في مصر لا تنقطع ، وكان بعض الثائرين من فادة

الرومان أنفسهم ، فله استقرت هذه النورات بعص الشيء كانت الإسكنسرية قد تعرضت لمنافسة شديدة أشد عيها س سنطان السيادة السياسية.

كان الإمبراطور قسطىطين قد دى بالمسيحية فى أواحر أيامه ، فأصبحت عاصمة الدولة تابعة فى العرف الديبى لكنيسة الإسكندرية لأنها أقدم الكنائس وأكبرها فى المشرق والمغرب .

هم جاء جوبيان المرتد بعد قسططين ، فيقيت للإسكندرية مكانها الكبرى ، ولم تكن للقسطيطينية مكانة دينية كبيرة أو صعيرة . لأنها عاصمة دولة لم تعترف بالدين ، أو م تثبت على الاعتراف به ، وانقلبت عليه تحديه وتقصى أتباعه من مراكزها العليا .

وطل مقام الإسكدرية مقامها إلى القرن السادس الذي استقرت فيه لسيحية في عاصمة الدولة وأصبحت كنيستها عاصمة الكنائس عني هد الاعتبار، وأوشكت هذه الصفة أن تثبت لها يعد تسمية القسطلطينية برومة الحديدة. تعاليا بها على رومة القديمة، فم يبق لنصرق العاصمة مناطر يحسب حسابه عير نظرق الإسكندرية، وإد كان مدهب الملك هو المدهب السائد في نلاد المدولة الرومانية - فرئيس الكنيسة في الإسكندرية تابع ولا شك لرئيس الكنيسة التي نصبي فيها الإمبراطور، وتنولي رئاستها الدينية في عاصمته الكبرى، وبطرق الإسكندرية مردوس لبطرق القسطنطينية على هد الاعتبار

لقد كان البطرق الإسكندري رأس الدين المسيحي في العالم كله قبل رؤسائه في العاصمة الغربية والعاصمة الشرقية ، وكان من بطارقتها من يقول ، و العاصمة الشرقية ، وكان من بطارقتها من يقول ، و الدا يعيني من الإمبراطور ؟ إلى هنا الإمبراطور ! ، وكان صادقا في قال ، لأن الداس كانوا يطيعونه ويؤمنون بأن طاعته من طاعة السهاء أما الإمبراطور فها يكن من أمر طاعته القسرية فهي طاعة أرضية على كل حال !

هنالك وجب تعويص مصر، ووجب جيّاع أبدأب السياسي والنقب

الديني في كرسي واحد ، وكان هذا هو حكم النداهة الذي واقته حكم الواقع ، فكان ؛ المقوقس ؛ حامعا بين صفة الرئاسة الدينية وصفة الرئاسة الإدارية ، أو كان هو بمثابه ؛ وفي الأمر ؛ في مصر بالاصطلاح الحديث ، وقد تكون رئاسته عند الدولة رئاسة شرف بعزرها مكانة ؛ عمية ؛ بين أبناء البلاد .

وداكان التاريخ لا يكرر نفسه كل التكرار في جميع الحوادث ، فهو لا بخلو كل الحلو من التكرار المتجدد حيا لعد حين . ولعن لقب و الحنديو و أشبه الأشياء بلقب و المقوقس و في أواحر عهد الدولة الرومانية ، فهو وال وأكثر من وال في المنزلة السياسية ، وهو ولي الأمر بالنيابة عن الحنيمة أمير المؤمنين ، وباسمه تقام الأحكام الشرعية والإدارية في ظل شاهستاه ، وحميفة الإسلام .

كان لقب المفوقس أو المقوقز كلمة يونانية عمني المفخم أو العاخر ، كالحضرة الحديوية و العخيمة ؛ أو المفخمة كما صححتها اللعة العربية

وكان إطلاق هذا اللقب على رئيس من المصرين أو المتمصرين معقولا مفهوما في تلك الفترة على سبيل التعويض والترصية ، ودفع الراع والتنافس بين سلطان العاصمة الكبرى وسلطان الإسكندرية ، أما الغرب الذي قبا يعهم فهو إطلاقه على قائد روماني لا يكبر إذا كبر إلا لينتزع العرش من الإمبراطور .

وهذه ماحية من مواحى البحث المنتج في تاريخ المهودس وتاريخ المنتج العربي على إجاله ، وهناك مواح أحرى تصارعها في الإنتاج أو تزيد عليها ، ومنها حطاب البي عليه السلام إلى المقوقس ، وتلك السمعة و الحارجية ، التي جعلت له هذه المكانة ، وحعلته أهلا لأن يجاطه التي عليه السلام في أمر المصريين جميعا ، مع حطابه لحرقل في الوقت نفسه ، كأنه لا يملك من أمر مصر ما يمكه المقوقس

ومن نواحى البحث المنح صفة المقوقس التي رشحته للتعاهد باسم مصر، والتزام الإنجاز والتنميذ بعد ارتحال الحيش الروماني من البلاد، ومها المواعث التفسية التي تحب إليه أن يبتى في مصر ويحرجها من دولة الروم أبدا، عير سال

بانتقال سلطال الدولة إلى أيدى العانحين من أبناء دين غير دينه حكل هده النواحي سنحه ودى إلى شيء من البرجيح بعوى ، إلى م يكن من شأبه أن نؤدى إلى الفطع واخزم في جالب الإثبات أو حالب الدى والإنكار ، ولكنها على ذلك أهملت أسوأ الإهمال ، ولم يعرها ، المؤرجون الساخون ، بعض ما أعاروه كعادتهم للمقاربة بين النصوص ، والمورنة بين الأرقام ، وسرد أقوال الشهود على وقائع ليست من وقائع الشهادة والحكاية في التاريخ ، ولا في حوادث كن يوم . ليست من وقائع الشهادة والحكاية في التاريخ ، ولا في حوادث كن يوم . وهده عادج من أقوال المؤرجين في هذه المسالة ، عسبها عادج الأكثر من باب واحد من أبو ب التاريخ ، فهي مثال لتاريخ النساحين ، ومثال لتاريخ ذوى الأغراص ، ومثال لتاريخ الدى يكتبه لمعاصرون وينظرون فيه إلى حوادث الزمن الأغراص ، ومثال لتاريخ الدى يكتبه لمعاصرون وينظرون فيه إلى حوادث الزمن القديم ، ومعكون عبها كأب تقع اليوم ، وتسعث من دواعي السياسة أو القديم ، التي تدور عليه حوادث انقرن التاسع عشر أو القرن العشرين .

. . .

من أكبر المؤرخين لعصر الفتح الإسلامي الدكتور الفراد بتلر الذي أقام في مصر رمنا فين لاحتلال البريطاني وبعده ، وجتهد اجتهاده لعلمي في تمحيص الوثائق اللتي عثر بها في القصور لحديوية وفي المكتبات العامة والحاصة ، ولكنث تلمح من ثنايا كلامه كأنه يكتب عن حروج مصر من الدولة الروماية ، وهو يتصورها حارحة من الدولة البريطانية في العصر الحديث ، وبحسب أن تدبير هذا خروج و عمل حائل ، مجاط بالشبهات ، وبدان بأحكام العلاقات الدولية في هده الأيام .

هبعد أن أورد الأقوال المتصاربة ليصعفها ويفندها ، احتار مها قرلا وحدا لا فصل له على سائرها ، عبر أنه القول الدى يدين المقوقس ويسقه رأيه ! ! قال ، و إلى هنا قد بيئًا ما هنالك من أدلة بينها اتفاق عجيب في يعص الأجابين ، واحتلاف واسع في أحايين أخرى ، وقد استمددنا تلك الأدلة من

وثاثقها الأصلية، ومنها ما تحلف عن العصر الذي نصفه ﴿ وهي من أصول متباينة : مها اليوباني والقبطي والسرياني والعربي ، وكلها تدل على أن المقوفس إيما هو و فيرس ۽ مطريق إسكندرية والعامل على الحراح ، والحاكم العام على مصر في وقت العتج ، وليس ينقض هذا الرأى أن يقول إن مؤرخي العرب قد يطبقون لقب المقوقس أحيانا على شخص يسمونه ليس هو فيرس ، ولسا سكر أب لأمركذلك ، ولكما سكركل لإنكار تنك النتيجة التي يدهب إليها أصحاب دلك القول ، وهو أن لقب المقوقس لم يكن عليا على شخص معين واحد ، وحجتهم في دلك أنه قد أطلق خطأ في بعص الأحوال على أشحاص متعددين ، ويدوح لنا أن العلامة كاتياتي من بين من يدهنون هدا المدهب ﴿ وَأَمَا الْحُقْيَقَةُ الَّتِّي تراها فهي أن المؤرخين العرب إتماكت أكثرهم وليس عنده من المقوقس أكثر من صورة صثيلة مبهمة ، وأنه كان حاكها على مصر ، قليس من العجيب أن بجدهم يصورونه أحيانا مشتركا ف أعمال أو حوادث لم يكن مشترك فيها سعسه ، ولذلك فهم بخطئوں فيها ، ولكن لمسأله التي محن يصددها باقية ، وهي أن بكشف حلافهم عن حقيقة شخصية المقوقس ، وأن نعرف من كان بين الناس ، ولم يدكر مؤرخ عربي ﴿ ومَاكَانَ لَهُ أَنْ يَذَكُرُ ﴿ أَنْ ذَلْكُ اللَّفِ قَدْ أَطِلْنَ عَلَى ثَلَالُهُ اشحاص كلهم حق له أن بلقب به ، وليس في طاقة المنطق أن يبيح لقائل أنّ يقول إن وجود الخلاف يجعل دبك اللغز متعسر، على العقول لا تستطيع حده ، بل إِن واحب النقد التاريخي أن يصبي ما هماك من خلاف ، وأن يزيح ما تراكم منه على الحبيقة فيكشفها وبحلوها وبعلما يحق لنا أن تعتقد أنه إدا عُرصت الأدنة عرصه لا ميل فيه ولا تحير أمكن أن نصل إلى تتبحة مؤكدة ليس فيها شك ، وهي أن المقوقس لم يكن سوى هيرس ، وأمه لا يسعى لذلك النقب أن يطلق على سواه من الناس (<sup>(۱)</sup>

. . .

<sup>(</sup>١) من ترجمة الأسناد عمد فريد أبي حديد لكتاب ؛ فتح العرب للصر، الطبعة الثانية

وأشد من بتاره بريطانية الله تصوير التاريخ تمك السيدة الإنجبرية ١١ منثر المائي كتب تاريخ لأمة القبطية بتأسف أولا عني أنها المصلت من الكنالس العربية ، ونثبت ثانيا أن حروح مصر من حكم الرومان كان حيانة مصرية لا تضارعها خيانة ، وتحثلت صاحب هذه الحيانة كأنه عائش في رمانها ، فهالب عبيه من السباب الممدع ما يستحقه عدها الحارجون على سنطال بريطانيا العظمى ، وهي مأى السيدة تشر على حلاف وأي بتلرى عقيق شخصية المقوقس ، لأنها تقول إنه هو حورج أو جرحس المصرى ، وتتوجع لما حدث ، كأنه أو لم يحدث كانت سلمت الدولة الرومانية تما أصابها ، ونقيت مصر في حورتها إلى قالت ، الما طرد هرق الهرس سنة ١٣٠ وأعاد حامياته في مصر كان علم ياصطر ب الموقف ، وتحلك قصته على الملاد ، من أن يندهم متبجا ، وحمل ينتظر ربيًا تبلع مقترحاته الدينية منفها عند الحالب المصرى ، وكان حكام الأقاليم ومتهم مصريون وطبيون بعلمون أن وقت الحساب غير بعيد لا يقبل التسويف العربل ، وكثير مهم كانت له أسانه الخاصة وأسبانه السياسية الي تجمه التسويف العربل ، وكثير مهم كانت له أسانه الخاصة وأسبانه السياسية الي تجمه التسويف العربل ، وكثير مهم كانت له أسانه الخاصة وأسبانه السياسية الي تجمه

و واو أن مفترح التوفيق ، الدى عرف بالأوطاحي ، لتى الصول عبد البطرة بنيامين لأصبح مؤلاء الحكام عزلا من السلطان ، ولكن هرقل من طريق بائمه هيرس الذى احتره بطرقا سكيسة ليربطية وكنيسة لدولة ، كان عد أحطأ فهون من شأب البطرق عصرى ، فيأ بدا لهيرس أن جمهرة الأمة المصرية رحب مفترحه م يتردد في اصطهاد بنصرة بلصرى وبقيه لرفضه وابائه ، فاكان من أبر دلك لا أن لرفض ولاباء كمن في طويا لأمة المصرية جمعاء ، وصبح المفترح علوم الرواب بعد حين ، ومها بكن من أحظاء لأمة المصرية ، لقد كان من دأب أبها م تحذل قط بطرقها ، وعل مقترح الإمبر طور كان يندو كأنه عابة ما ترومه ، لولا أن البطرق لم نقره ، فليس من حق المصرى الصادق أن يباليه وينتفت إليه وشيئا فليثا تحولت جمهرة الشعب من جانب الإمبراطور ، وأحد قيرس بدرك أنه وشيئا فليثا تحولت جمهرة الشعب من جانب الإمبراطور ، وأحد قيرس بدرك أنه

من عافية استقرر السيطره البيريطية.

أحقق وخاب في مسعاد ، فتنفس الموطفون الخونة الصعداء ، ولاح شم يوم الحساب عبر قريب .

ه من مؤلاء الموظمين والوكلاء واحد ينمود بارزا بالمكانة الشائنة ، وقد سمع أكثر الباس بالمقوقس الذي تمارى الكثيرون في اسمة ووظيفتا ، بل تماروا في وجوده ، وتناقشوا طويلا في أمره ، ولكن مجموعة الورق البردى ، التي في حورة الأرشيدوق ريتر وترجمت أخيرا ، قد يسرت بنا ، ولو بعض التيسير ، ان بريل بعض المصاعب التي تحف بهده المسألة .

و ومعطم المؤرجين متعفون سلا زمن بعيد على أن المقوقس لم يكن اسم علم ، ولكهم حاروا في الجزم محقيقته بين أن يكون لقبا أو عنوال منصب من مناصب السولة . أما الواقع فيظهر أنه لم يكل هذا ولا ذاك ، وإعا كال الرجل صاحب عنوال يمكل أن يسمى بالعمدة ، ويمطئ بعص المؤرجين فيسمونه ناثب الملك ، واسمه الأصيل جرجس بن مينا بركبويس ، وقد كان اسم منا في مصر عاما شائعا يمتاح إلى لقب يوناني لقبيره ، وليس العمدة أو عدير في الأقاليم إلا الحاكم المصرى الذي يشرف على جميع أعاله الإدارية ، كحفظ الأمل ، وجمع المسرائب وتسليمها ، وتدبير شئون الطرق واحد ول والسدود والقناطر ، وكل السرائب وتسليمها ، وتدبير شئون الطرق واحد ول والسدود والقناطر ، وكل ما يلحق بانتظام الإداري ، حتى سك العمدة وتقدير المقاييس والأوران ، ولا يخرج عن سلطانه غير احيش ، وتمثله في كل إقليم حامية صغيرة ، ولا يخرج عن سلطانه غير احيش ، وتمثله في كل إقليم حامية صغيرة ، والقساوسه ، وهم الاستثناء الأهم من استثناء الحامية وقد كان عدد الموظفين الدين لا يعوفون أحدا أكبر من العمدة عطيا حدا ، ومن الكشوف الحديثة بعرف أسهاء الاقسام الثلاثة التي تولاها العمدة أو غديرون في عهد المؤوة العربية أسهاء الاقسام الثلاثة التي تولاها العمدة أو غديرون في عهد المؤوة العربية

و لقد كانت اليونانية بعة البلاد الرسمية ، وكان لقب الضجيد الذي يمنحه المديرون كلمة تقابل عندنا في الإنجليزية كنمة الفحم أو الخيد كما تعودن في تقديم سفراتنا بألقاب دوى السعاده ولكن العرب حسبوا هذه الكلمة اسها شخصيا للعملية الخائن الذي هاوض عمر على نسليم البلاد ، وقد أصبح جرجس

الخاش من غم مشهورا حلال الفرون بوصف ما أقل انطباعه عليه ، وهو وصف المقوقس أو الفحم المحيد .

اكان عمده الوجه البحرى آمون مينا رحلا ، كما وصفه يوحنا البحوى ، مدعيا عيب ، يقت المصريين أشد المقت ، ستى في منصبه بعد دحول مصر في حورة العرب وكان عمدة مصر الوسطى على أحد شواطئ البيل من باحية المين فيرس ، ولا بعلم عنه شيئا إلا أنه اشترك في تسليم البلاد للمسلمين وأم عمدة مصر العليا أو بالبلون – فاسمه في وراق البردى حورج أو جرحس ، وبدى بسميه لمقوقس ، وهؤلاء كانو المديرين على هم الأقاليم مع الدوق العدى و حامية التي تتبعه ، ولى حابهم قديما أو بعد دخول العرب مديران آخر د أقل شأنا مهم وهي فولكسيوس بالهيوم وشوده بانريف مديران آخر د أقل شأنا مهم وهي فولكسيوس بالهيوم وشوده بانريف

و وثلاثة من هؤلاء العمد مصريون وطبيون ، مدين أسائهم التي لا تعبل الشث ، وإن ثم يكونوا من أتدع الكبيسة الوطبية ، وإلا ما أمكن أن يشعلو هذه المناصب وأن المؤرجين الدس يدكرون لمقوقس على أنه قبطى مصرى بعلى صواب ، ونكهم مخطئون في رعمهم أنه تابع للكبيسة الوطبية التي تعرف الآن باسم الكبيسة لقبطية ، ولعله كان في قلبه يشابع كبيسة آبائه ولا يستطيع أن يصرح بالانتساب إبها ، فهو موظف بيربطي من أبناء مصر ، وهو من مجم حائل لإمبراطوره ، وخال لبلاده ، وحائل لكبيسته

وكال قد مضى عليه عهد يعيد في وطبقته على أيام لغروة العربية ، فأصبح أقوى المديرين جميعا للدحول بابليون في إقليمه على أقصى حده الشيالى ، وتعود المصربون عبر عشرين سنة أن ينظروا إنه كأنه وحده حاكم وادى النيل ، وقد علمهم غارات العرس أن البيزنطين بعير حول ولا قوة ، فم دهب العرس وعاد البيرنطيون ، واحتنت عالمة من جنودهم حصن بابليون وبخن الأمكنة في بي سويف والفيوم ، ولم يشعر أنده اللاد إلى الحنوب بآثار هد التغيير ، ولا فرقوا من بإليون ما كانوا يؤدون من بالحد في ملايس الهرس أو الحدود في ملايس الهرس أو الحدود في ملايس الرومان ، وإنما كانوا يؤدون

الصرائب محكم العادة للعمدة أو للدير، ويكلون إليه أن يسلمها لل يشام . والقصبي رمن طويل والمدير القوى لتصرف فيها على أيسر وسيلة ، فيستبقي له كل ما بقي من الأموال بعد توريع المرتبات وتكاليف الحكومة في الإقليم ، ولكنسمه ما عنم أن رأى هرقل يص أن مقبرحات التوهيق قد جمعت أبناء البلاد ، ويريد بدليل المحموس على سنطانه ، ويشدد في استقصاء الأموال ، حتى شهد لخطر عاغرًا هه أمام عينيه ، وكان من قبل قد نظر إلى بعيد . وأرسل إلى الشمس الطالعة سعارة ودية تحمل الحدايا من العسل والعبيد إلى محمد رحيم القوم ، وهاهو دا محمد قد مات . وها هي دي وقائع النصر التي أحرزها هرفل تعمه وتشعل باله ، فإذا تهضت الدولة القديمة وهرمت العرب أمامها كما هرمت الفرس ، فهو أون من يساق لتقديم الحساب وقد التقت حيوش هرقل وعمر حليقة محمد في فلسطين ، وأيقل جرحس أن مصر ستكون لا مجانة تصبب الطافر من الفريقين . ولاح له من وقائع خرقل الأحيرة أنه قد يكون صاحب الكفة الراحجة ... هادر إلى العمل على حسب عدا التقدير ، وكانت به بناه حسناء تسمى أرمانوسة ، فحطر له حاطر بارغ . أن يروحها من قسطيلين بن هرقل ووارث عرشه الدي مانت روحته ، وأن يرودها بجهار يغريه بإهمال موضوع الأمول المتأخره ، وكال فسططين يومثنا في قيصرية . ويعهر أنه استراح إلى هذه الفكرة . وعلى هذا حراء من باللبود في أواحر مبلة ٦٣٠ موكب فحم يرف العروس للصريه إلى قريتها سكي ، وقيل إن حراس لموكب بنعو أبق فارس علاء الخشم والحدم وحملة الدحائر والتجف المهداة . وماكاد لموكب يقبرب من لحدود مصرية ويلحو تاحية القبطرة فانعريش حبي عيى إلى أرمانوسة للا متصار الجرب ، ومحاصرتهم لقيصريه ، وتأهبهم للهجوم على البلاد عصريه ، التصرفت المصرية بالشابة بالشحاعة والفضة خديريس بأسلافها العريقين، وقفلت إلى طبيس مستعلمة همالك للدفاع . فانمدت على الأثر حراسها إلى القرما للمقاومة فيها إدا قدم العدو من حابيا كي كان مرجعا في تبك الأحواب ، وأرست إلى أبيها تندره ، ولم تبرح طبيس لتشجيع السكاد على الثبات في وحه الكمار على أن حمرًا قائد المسلمين عجسد القرما وتقدم رأسا إلى بلبيس ، فصرت حولها الحصار ، فبثت لفناة الباسمة شهرا تصد العرب بفرقها الصغيرة التي م تدرب على الفئال ، وبعد حسارة عظيمة في الأرواح وقعت المدينة عنوة في قبصة عمرو ، ومعها أرمانوسة وكل ما لديها من دحائرها وكنوره ، فبعث بها إلى أبيها معرزة مكرمة ، إما لإعجابه مسائنها ومحاونها الدفاع والمقاومة ، وإما لإدراكه حلالة العاقبة من ترك كل عمل يسيء إن العمدة المقتدر في بالميون فاعلت مشكنة لمقونس ، وبرح الحقاء في يسيء إن العمدة المقتدر في بالميون فاعلت مشكنة لمقونس ، وبرح الحقاء في أمر الشمس الطابعة مثله دلك الحين في .

وعلى هذه المهج من تشوبه الوقائع تمصى لمؤرحة والمتروسة و وتتكلف من التحقيق والمحيص ما يعيمها على عرص واحد ، وهو لحسرة على حروح مصر من الحدولة المروسية ، وإلقاء التبعة في ذلك على المفوقس ، وتعليل حيابته بجسم الفوائد للموس لمصد في الآونة التي انقصت بين اسنيلاء الفرس على مصر وحروجهم مه ، وهي عنة لا يعقبها حاهل بطواهر لأحوان ، فصلا عن مؤرح يتصدى لتصبير لتواريح واستحلاص الحقائق من ورء الشهات ، فإن الفرس لم يعتجوا مصر ليتركو صرائها وحيراته عيمة للمقوقس ، يعطى منها ما يعطيه ويستني منها ما يستبقيه ، وإذا كانت علة لخيانة حوف لمظانة بالصرائب المأحرة فأيسر شيء على القرقس أن نقول إن الفرس جيوه ولم يعطوه و إيصالا و عا جهوه بطبيعة الحال ، وإذا عو عليه في دهائه أو في بلاهته - أن يعتدر بهد لعدر الواضح ، فقد كان حيرا له ن سدل المال عرق أو لقسطنطين بدلا من إ ساله تجفا وهدانا وحهاره وصداقا مع بنته مرعومة أزمانوسة ، وهو لا يأمن أن تحرح مصر من بد هرقل ، فيكون قد قدف بهتاته إلى لنبران ، ووقع بين شتى الرحى من دحية الهرومين وناحية المتصرين ، ولم يستغد من كل دنك إيقاء الدل ولا يقاء فنانه المهرومين وناحية المتصرين ، ولم يستغد من كل دنك إيقاء الدل ولا يقاء فنانه

وقد قبلت للورحة «المترومنة» قصة أرمانوسة من قصص الواقلاي على علاتها ، ولم تمحث فيها أقل محث يتطلب التعرير والإستاد ، ولم يحمدها على قبول القصة إلا أمها دريعة لتهمة من التهم تكال للمقوقس للسكين ، عني أن « بتلر » م يرفص قصة أرمانومة إنصافا للحقيقة، أو دهابا مع التحيص والتدنيق، يل رفضها لأنه احتار أن يكون التقوفس هو فيرس ، واحتار أن يكون فيرس راهما لا يجور له الزواح ، وهو في دلت لم يبلع بالقحيص عايته ، لأن مسألة الرواح لم تكن بومئد من الحرح والصرامة عيث التهت إليه بعد فصل الكبيسة القبطية من سنطاب الرومان. وقد كان مستحنا للأسقف ان يكتبي بروحة واحدة إذا حشى العتنة على نصبه ولا يريد عليه . قال ساويرس س المقمع أسقف الأشمويين . صاحب ﴿ سير النظارقة ﴾ في أثناء الكلام على ديمتربوس لثاني عشر . ﴿ وإذا قال فائل كنف محور أن يكون بطرك متزوجا بقول له . قد قال التلاميد في توانيبهم إند كان الأسقف متروحا المرأه واحدة فلا يمنع من ذلك . لأن الروجة المؤمنة طاهرة وهراشها طاهر ولا دنب عليه والبطرك هو أسقف مدينة الإسكندرية وله الرئاسة عبى أساقمة أعهاها . لأنه خبيفه مار مرقس الرسون عبى إقبيم مصر حميعه ، والخمس مدن والنوبة والخبشة كل هذه خرحت من قسم الأب مرقس الرسول البشير للشرى الإعيل ولهذا أوجب أن يكون حكم أسقف إسكندرية على

ويست هناك عمل حاسمة تصبح للاستباد إليه في التثبت من السير والأشحاص على هذه الطريقة التي توحاها بثار، أو على تمك الصريقة التي توحتها السيدة فيا اختارته أو تبدته من تاريخ تلك الآونة

وكان خليقا بتاريخ هذه السيدة أن يهمل كل الإهمان ، أو يترجم لتصحيحه وإبرائه من السحائف والأباطيل ، ونكنه ترجم فبلغ من غياء مترجمه أن يصرف همه في الترجمة إلى توكيد سحائفه ، وتمكين أباطيله ، واحترع لقصص نتريبعه وتسويعه ، ومدة واحدة من الترجمة السقيمه تكبي نتصوير الحراه على الهرق في

مقام الحد ثما يساق للناس في مقام التاريخ المحفوظ . وهذه السدة هي هدد القصة التي اخترعب أو أصيفت إلى التاريخ من أساطير لحيان . وقد نقبها المترجم ثما تقدم فقال

ه من المير ت المقوفس أنه كان دا وجهين . يتلون تلو ، لحرباء ويتعلب حيث شاه .. ولساب حالمه يقول : أما مع العالب العابم لما انتصر هرقل على العرب في موقعة عند فلسطين ، ظن حرجس أن النصر سيكون هذا الإمبرطور ، وبدلك سعى في التقرب إليه والتمني له عساه يساسي عدوله وطمعه ، فدير الطريقة لآبيه ، وهي أنه كانت له اننه بارعة في الجال اسمها أرمانوسه ، فحضر على باله أن يروجها بفسطنطين بن هرفل الأكبر ووريئه ، وأمهرها بصدف وفير جعل هذا الأمير الدي كان حاكما في قيصرية أن يقس علم حرجس ويتناول في المتأجرات الباقية عليه من صرائب مصر التي لم يدفعها للحرينة الإمبر طورية - هي سنة ١٣٩ سارت هذه العروس المصرية من بابيلوب، بأنهة الملكات، وفحفحة حداتها المصريات، يجف بها حيش حرار، ويمشيي في ركابها أمراء وأقيال، حتى سع مقدر الفرسان الدين كانوا في موكب رفافها ألني فارس أو بريدون ، عده العبيد والهداما اسفيسة والمطاما الفاحرة التي تلنق بعروس مصربة بعربسي روماني وبكي عبدما وصلت هده الخبيناء لخدود مصراء وكأدب تغير القبطرة عبد الإساعيلية إلى العريش . للعها أن العلمة كانت حليقه للعرب الذين شددوا الحصار على قيصرية ، وهم يستعدون للهجوم على مصر ، فيما طرق هذا الحبر أدان سبينة رعمسيس. وبنة فرعوب، وكريمة أونثث الأحداد الكرام الدين دوجو العالم واجتاحوه قبل أن يوحد انعرب ، طرحب حتى العرس ورينة انفرح ، وتقلدت لسيف بدل الوشاح ، وسبب الدروع بدل الدمالج ، وتحطقب ععدات الهلاك بدل أحرمة الدهب المرضعة اللآلئ، ونربت من مركبتها ، وامتطت مين حواد أشهب . وقالت سدين يسيرون معها أن هيا محصب أيدينا بدماء الأعداء بدل حصاب الأوانس ، وشرب بجاجمهم عوضا عن شربنا بكاساب الدهب وطاسات الإبرير . تعالوا نشف آداما مصلصلة السيوف اصهير الحيل ، بدل وقع المدف ورثة العود ! سيرو ما غو الأعادى ، وهاك إدا وقعت العبل على أعبل ، وحمى وطيس الحرب ، وعلا سعير الطعل والصرب ، وثقابلت مع الفرسان ، تجدولي أردد ما قاله عنترتهم الأسود ، وأما هاة بيضاء بصاء ، وعاده هيماء :

دا كشف الزمان لك القناعا ومد إليك مَسَرُّفُ الدَّهِ باعًا فلا تحش المبية وارتقها ودافع ما استطعت لها دِفاعًا ولا تحس فواشا من حرير ولا سك الممارل والبقاعا

وحينك كرت أرمانوسة راجعة إلى بلبيس في نفر من رجالها وأخدت تستعد للدفاع وصد هجات الأعداء المعيرين.

إلى أن قال :

و وبعد أن دخل عمرو طبيس ، وقعت أرمانوسه أسبرة في بده ، ولكنه أرسلها إلى أبيها بكل احترام وتبحيل ، إما لأنه أعجب بشجاعتها وسالتها ، أو لأنه حاف أن يؤديها فيسيء إلى والدها صديقه الحميسم ، الذي ثبت لديه الآن أن المرب هم الذين سوف يأخذون مصر بلا محادنة ، ولما وصلت أرمانوسة إلى أبيها سألها عها فعلت ، فأجابته ،

أقب بالدوابل سوق حرب وصيَّرت النفوس لها مَتَاعًا حصدائی كدال دلال لمنسايا فحاص عُمَامها وشرَى وباعًا وُسَنِّهِ كَانَ فَي مَفْيِجا طَبِيباً يَدَاوَى رأْسَ مِن يَشْكُو الصداعا إذا الأبطان فرت حوف مأسى ترى الأقعار باعا أو دراعا

وطنه لقسة باردة دون حرب أو عناء ، ولم يستطع توبيحها أو تعنيمها ، لأبه كان وطنه لقسة باردة دون حرب أو عناء ، ولم يستطع توبيحها أو تعنيمها ، لأبه كان لا يرال تحت سنطة الرومانيين ، ولم تصر مصر بعد إلى أيدى هؤلاء العتاة المغيرين . . . . . وعلى عير هذا الأسلوب أصلا وترسمة . يتعرص الدكتور حالة تاحر لتحقيق أمر المقوقس ، وناريح العتج العربي ، وسرد الوقائع والمرويات على ستق يوهم القارئ أن النظر في الوثائق والمعاهدات يعاد من حديد ، فيقول في الصعحة الرابعة والأربعين من كتاب بعنوان في مسلمون وأضاط » :

ريا الشخص الذي يطبق عبيه مؤرجو العرب اللم المقوقس م يرال عامصة هل كال قبطياً ؟ هل كال من أصل يودى ؟ هل لمقوقس الذي سلم القاهرة هو العلمة الذي أبرم اتفاقية الإسكندرية ؟ لم يصل لمستشرقول بعد نحت وتنقيب خلال قرد أو أكثر إلى جوال دقيق عن هذه الأسئلة العم إلى اليوم أقرب إلى المقيقة من أمثال شمسيول فيحاك شقيق شامبليول الذي صور لنا فيرس على أنه قس قلق ومفسد - حلف النظريرك حورج عام ١٣٠٠ يبها حكم مصر أحد الأقباط كريم الأصل ومن أغبي أعياء البلاد العه المقوقس عير أل المستندات التي حصد عبها حتى الآل لا تسمح لنا بعد نفسير هذا البعر التاريخي تعسيراً ثاماً

استعمل المؤرخون كبعة ؛ مقوفس ؛ باعتبارها اسم شخص معين . على أبنا مثأكدون تقريباً من أصل هذه الكلمة . إن البطريرك فيرس الذي عبنه الإمبراطور عرقل محافظاً على دوقية الإسكندرية كان قبل تعيينه أسقفا لمدينة فار من مدن القوقاس . فنقب في مصر للقب فوقيوس – القوقاسي كما يشهد على دلك أحد المستندات القبطية المادرة التي كشف عنها وأشار إليها إمينيتو Amlineau

. . و أما الفوديوس هذا الأسقف المرعوم ، فقد ترك الحقد يوعر في صدره إلى أن وصل إلى مدينة الفيوم . وقا أدرك الأب صدويل أنه سيفارق خياة . قال له – أي للفوديوس . أب أيضاً أنها الكلسيدوني المحادع . و

لى أن قال فى الصماحة لمنامسة والأرسين ، وعيل إلى لاعتقاد دول أن نجزم قطعيا بأن المقوقس الدى فاوص فى تسليم بابديون ، هو شخص آنحر عمير المعظورات فيرس الدى أبرم صبح الاسكسرية ، بن إنه حاكم قبطى ، وأسلك يؤرجون العرب عن التنت من شخصية هذا الخاكم . . . على أن المؤرخ الكاتوبكى لا اس بطريق لا يشير إلى المقوقين على أنه يعقول منعص بروم ، ولم يكن نبيا به أن يطهر مقابة اليعقوبين لثلا يقتوه ، ويهمه اس بطريق إلى حاسب لك بأنه هذا اقتطع أموان مصر من وقت حصار كسرى للقسطسطينية ، فكال عاف أن يقع في يدهرقل الملك فيقتله والدي عملنا يصاً عن الاعتقاد بأن والإسكندرية . هو العرق لواضح بين تفاقيني القهرة والإسكندرية . هيه تعني تفاقية الإسكندرية صراحة بمصير اليوبانيين - م مهم اتفاقية بالسول إلا بمصير الأهلين ، وأبي بن الحكم أن يترك شكاً في هذا اتفاقية بالسول إلا بمصير الأهلين ، وأبي بن الحكم أن يترك شكاً في هذا الموضوع : قاصاف بعد أن ذكر الاتفاقية الموقع عنها في بالميون ما بأني ( هذا لموضوع : قاصاف بعد أن ذكر الاتفاقية المؤلف على نفسي ومن أطاعي . دخول الاتفاقية في دور التنفيذ فقال له إبي سلساني على نفسي ومن أطاعي . دخول الاتفاقية في دور التنفيذ فقال له إبي سلساني على نفسي ومن أطاعي . وما الروم فإني برىء منهم وليس ديني دينهم ، ولا مقالي مقالنهم إنما كنت أحاف منهم لهم وليس ديني دينهم ، ولا مقالي مقالنهم إنما كنت أحاف منهم للقتل ، فلدلك كنت أستر ديني ومفائي ، وأكم دنث ه

أما الأوداق الأثرية التي ستند إليها هؤلاء المؤرجون وعيرهم فليس فيها ثرجيح لقول من أقوالهم ، وقد يكون فيها ترجيح الا يحالمها ، وهذه أمثله مها ، أهمها الأوراق التي عثر عليها سنهان الشرقاوي مكتوبة بالقبطية الصعيدية ، وأهداها في شهر يونيو سنة ١٨٩٢ إلى و القمص فينوتاؤوس لا ، وفي أوب إحداها حكاية عن ريازة المقوقس للعض الأديرة وحواره مع رهبانه

المرب وقبل وثيس الدير: لا أعرف لأى سبب بارحوا. حينتد أمر مصرب وثيس لدير حتى عبره بكل ما حصل فأحابه الرئيس بقوله الا تصربي وأما أحبرك الحقيقة هذا الرحل. صموين الناسك عمل للرهنان موعطة المراك الحقيقة المدا الرحل. صموين الناسك عمل للرهنان موعطة المرحل.

طويلة لامك فيها ، ودعاك محدهُ ويهودياً حلقيدوب ، وكافراً غير مسمحق أن تقدس بطريركا ، وعير مستحق لشركتث بأي نوع ، ومند السب أصعى الرهمان لكلامه ودهبوا . . فله سمع الكافر هذا الكلام عصب عصبا شديدا ، وصار يعص شفتيه من شدة عضمه ، الله التدأ ينعن رئيس الدبر والدير والرهبان وعقب دلك رجع من سكة أحرى . ولم يحضر للجبل لهدا اليوم . وبعد هذه الحادثة رجع الإحوة بسلام إلى الدير أما من حهة المقوقس، النظريرك الكادب ، فإنه صار حاقداً لحين وصوله عديمة الفيوم . فني اخال حصر حدم ورحال عارفين البند – لكي يأنوا به بالقديس أما صموبل معلول البدس ورء صُهره . وفي عنقه طوق حديد ، ويدفعوه أمامهم مثل لص ، فوصلوا إلى اللبير وأحدوه أما هو فكان يمشي متهلاً بالرب قائلاً ؛ لعل الله سبحانه وتعالى يجعن دمي يسطك اليوم من أجل اسم المسيح ! وهذا السبب الندأ يشتم المقوقس بحرية قائلاً . بدون شك أنه سيفعل ما وعد به منذ طيل عنها أحصره العسكر أمام المقولس. ورأى الكافر رحل الله. امتلأ عضياً ، وأمر العسكر أن يصربوه حبى يسيل دمه مثل الماء . هم بعد دلك قار له . أب يا صمويل لناسك الكافر . قل لى : من رسمك ايمومانسا على هذا الدير؟ ومن أمرك أن تعرى الرهبان على لعبي ولعن إعابي ؟ فأجانه القديس اساصموتين قاتلاً تصنح الإطاعة قه ولقديسه لبطريرك أما بنيامين . أولى من الإطاعة لك ولتعليمك الشيطاني يا بن إلليس المسيح لدجال حينند أمر بصرب القديس أما صموثيل على فمه ناثلاً إن المحد الذي يعطيه لك الناس نصفة ناسك ينفخك ، لكن أنا الذي سوف أعدمك وأرشدك ستكلم بالباطل، لأنك م تكرمني بصعة كوبي بطريركا ، ولم تراعبي أبصاً أما وقدرتي بصفة كوبي عاملاً على حراح بر مصر ﴿ فَأَجَابُهُ القَدْيُسُ بها صموتين قائلًا إن الشيطان كان أيضا بوظيفة عامل وله سلطة على الملائكة ، لكن تكدُّره وعدم أمانته إنما هما السان جعلاه غريبا عن محد الله وملائكته وأنت أيعما أيها الحنفيدوبي العاش ، إيمانك عمس ، وأنت ملعون

أكثر من الشيطان وحموده فلم سمع المقوقس دلك امتلاً رحراً صد القديس ، وأشار إلى العسكر أن يجلدوه لحد الموت . . : (١) .

0 0 0

ويبدو لما أن هذا الحوار مههوم إذا كان المقوص مصرياً يحتاج إلى التدكير يصفته الحكومية ، وكان منتمياً إلى مذهب عير لمدهب الذي ينتمي إليه أكثر قومه ، ولكنه عرب في حطاب يدور بين باسك مصرى ورئيس رودني يدين بمدهب المجمع لحظفيدوني ، ولا ينتظر أن ينتمي إلى عيره بحكم مولده ومنصبه وانتائه إلى المحلة الملكية وكدلك المقابلة بين المطرق سيامين و لمقوقس مفهومة إذا كان كلاهما مصرياً ، وكان الاحتلاف بينها في المدهب أما أن يكون أحدهم رومانياً منكي المدهب ، وأن يكون الآخر مصره يعقوبي المدهب ، فلا أحدهم لموارئة بنها في كمتن متعاديش .

9 6 6

وس المراجع التي حاء فيها ذكر المقوقس كتاب عسبر البطاركة يم لمؤلفه ساويرس بن المقفع أسقف الأشمويين ، الذي جمع تاريحه من أوراق الأديرة ، وقال عن البطرق بسامين :

و خرج من الديارات بوادى هسب النظرول ومصى لى الصعيد ، وأقام مختصاً هاك في دير صعير في البرية إلى كيان العشر سنين ، كيا قال له ملك الرب ، وهى السين التي كان فيها هرقل و لمقوقة متسطين على ديار مصر ثم إن هرقل أنام أساقفة في بلاد مصر كنها إلى أنصا فيا تحت عشر سين من مملكة هرقل والمقوقة ، وهو يطلب بنياس البطريرك وهو هارب منه من مكان إلى آخر ، عنميا في البيع الحصية ، أنقد ملك المسلمين الخليفة سرية مع أمير من أصحابه عنميا في البيع الحصية ، أنقد ملك المسلمين الخليفة سرية مع أمير من أصحابه يسمى عمرو من العاص ، في سنة ثليًا ثة وسنع وحمسين لديقلاد يالوس قائل يسمى عمرو من العاص ، في سنة ثليًا ثة وسنع وحمسين لديقلاد يالوس قائل

<sup>(</sup>١) من صفحة ٤٠٣ إلى ٤٠٨ من السنة الثانية للسجلة القبطبة

الشهداء ، فمرن عسكر الإسلام بقوة عطيمة في اليوم الثاني عشر من بؤونة ، وهو لرابع من دنكطس من شهور لروم وكان الأمير عمرو قد هدم الحمس، وأحرق المراكب بالنار ، وأدلُّ الروم ، وملت نعض البلاد . وكان محيثه من لبرية ، فأحد الحمل حتى وصلوا إلى قصر مبهى بالحجارة بين الصعيد والريف يسمى بابلون ، فصربوا جميعهم حيامهم هناك حتى ترسوا لمقاتلة الروم ومحاربتهم ، غم إمهم أسموا دلك الموضع بلعتهم الفسطاط ، وهو اسمه إلى لآل. ويعد قتالهم ثلاث دفعات عبب المسلمون ، فلما رى رؤساء المدينة هذه الأمور ، مصوا إلى عمرو وأحذوا منه أماناً على المدينة لثلا تنهب وأهلكوا حنس الروم وبطريركهم المسمى أريانوس، ومن سلم مهم هرب إلى الإسكتدرية وأعلقوا أبوامها عليهم وتجصنوا قيه . . قلما ملك عمرو المدينة ورتب أموره ، خاف الكاهر والى الإسكندرية ، وهو كان واليها ويطركها من قبل الروم ، أن يقتله عمرو . هص حاتماً مسموماً فمات لوقته . فأما سانوتبوس التكس – أي الدوق المؤمن -وإنه عرف عمراً يسبب احتماء الأب بيامين البطريرك ، وأنه هادب من الروم خوفاً منهم ، فكتب عمرو بن العاص إلى على مصركتاباً يقول فيه هكدا ١٠ ﴿ إِنَّ الموصع الدي يكون فيه سيامين النظريرك الدي للنصاري لقنظ له العهد والأماق والسلامة من الله ، فليحصر آمناً مطمئناً ، ويسر حال بيعه وسياسة طائمته ) ، قالم سمع القديس بنيامين هدا ، عاد إلى مدينة الإسكندرية نعرح عظيم ، بعد عيبته ئلات عشره سنه ، منها عشر سنین هرفل الرومی الکافر ، وثلاث سنین قبل أن يفتح المسلمون الإسكندرية ، لإبسا إكليل الصبر وشدة الحهاد ،

وهدا التاريخ الدى كتبه المؤرج القبطى فى عصر العاطمين ، بجرح له المقونس فى صورة تناقص جميع العمور التى يطهر فيها حالمًا متواطئًا مع العرب ، فإنه بحع نفسه خوفاً منهم أن يدمَّروا علمه الإسكندرية ، وكان الفرح سهم من جانب الحزب بلصرى فى الكنيسة برئاسة البطرق بنيامين الدى عاد إلى كرسيه آما بعد موت المقوقس وحروج الروم منها .

ونقلت المجلة القبطية في العدد السادس من السنة الثالثة تعليقات من حواش مخطوطة على جداول البطاركة ، جاء في إحداها .

و إنه كان فى أيام الآب بهنيامين أن ملكت العرب أرض مصر، وكان دخولهم إليها فى ثانى بؤونة سنة ٣٣٣، وكان المقوقز جريح بن مينا الهراطيتي نائب هرطاقة هوقل بالديار المصرية، يطلب ويصطهد عنى الموافقة به عنى أمانة لاوون الهامندة، وظفر بأخيه مينا، وأبرن به عقوبات عظمة رغرقه »

وهذه العقرة لاترجح شيئاكيا ترجع النياء المقوقس إلى مصر. لأمه مشأ في بيب يسمى أيساءه باسم هينا ، ويتسمى هو وأحوه عهد الاسم الواحد ، مع التمرهة بيهما في المعب أو الكبية ، وهذه التسمية تقليد وطبى لم يؤثر مثله عن أحد مى الرومان الشرقيين أو الغربين .

. . .

وعن أرخوا هذه الفترة: أبو المكارم سعد الله س جر جس بن مسعود من أساء القرن الثانى عشر، وهو يقول عن إبليم البحيرة ١١٥ كيرة الإسكندرية كات مر وعة كروماً حميعها لامرأة جريج بن مينا مقوقس الروم، وكانت تستأدى خراجها خمراً، فكثر عندها، فطلت دبابير دهب، علم يحصل ها من الحسر ماطلت، لأبه كان موجوداً صد الناس ومايجدود من يشتربه، فكرهت هذا، فغرقت البحيرة بلاء، ولم ترف كدنت حتى استبطها بنو العناس، وهم المسوده، وإمهم سدود جسورها ومعوا المعرق ه

والمهم في هده الفقرة هو تسمية المقوقس باسم حريج بن ميناء ، وهي التسمية المصرية التي لم تعهد في أسهاء الرومان أو الروم .

وجاء في تاريخ ابن البطريق ، هو من الملكيين لمعارضين للكنيسة الوطنية ا إنه في أول حلافة أبى بكر ، « صبر سرجيوس بطريركاً على الإسكندرية "ربع سنين ، فها سمع أن لمسلمين عبوا الروم وفتحوا فلسطين ، وإسم سالرود إلى مصر، ركب لبحر وهرب إلى لقسططيسية ، هى كرسى الإسكندرية بعده ملا يطريرك ملكى سبعا وتسعيل سنة . ولما هرب صبر بعده كورش أى هيرس بطريركا على الإسكندرية ، وكان ماروبيا على دين هرق ، وكان بالإسكندرية رحل راهب يسمى صفرونيوس ، فأنكر صفرونيوس مقالة كورش . لأنه كان يقول إن لسيدا المسيح طبيعتين ، عشيئة واحدة ، وفعل واحد ، وأقنوم واحد وهى مقالة مارون ، هسار صهروبيوس إلى كورش صاطره . . فقال له كورش يوقاحة ، أن أبوريوس بطريرك رومية وسرحيوس بطريرك القسطنطينية موافقال لى على هذه ملقالة . فحرج صهروبيوس إلى القسطنطينية فقيله سرحيوس على هده ملقالة . فحرج صهروبيوس إلى القسطنطينية فقيله سرحيوس من دلك ملم كان بعد مدة قلمت هدايا من كورش ، قعجب سرجيوس من دلك هلم كان بعد مدة قلمت هدايا من كورش إلى سرجيوس ، فالصرف عن رأيه ، وصار مخالها لصهروبيوس موافقا لكورش إلى سرجيوس ، فالصرف على رأيه ، وصار مخالها أهل المدنيا في السنة الثالثة من حلاقة عمر بن طريرك على بيت مقله أهل المدنيا في السنة الثالثة من حلاقة عمر بن الخطاب . . ه

## لى أن قال عن عمروبن العاص :

الحصر حدقاً ، وطرحوا فيه سككاً من الحديد ، فقاموا يقاتلونهم قتالاً شديداً سبتة أشهر . فلا أنطأ الفتح علمه كتب إلى عمر بن الخطاب يستمده ، فأمده بأربعة آلاف رجل ، مهم الربير بن العوم ، وعبادة بن الصامت ، ومسلمة من عند ، وكان مع عمرو أربعة آلاف ، عصارى ثمانية آلاف وكان لعامل على خواج عصر رجلا بدعى المقوقس من قبل مرقل ، وكان يعقوبياً مبغماً للروم خواك أنه لم يكن يتهياً له أن يظهر مقانته لئلا يقتله الروم ، وكان أيصاً قد اقتطع أموال مصرى وقت حصارك القسطينية ، وكان بجادر من هرقل الملك أن يقع في يده فيقتله ، هاحتال على الروم ، وقال لهم إن العرب قد حاءهم مدد

وليس لنا بهم طاقة، ولا تأمن أن يعنحوا القصر فيقتلونا، ولكن بسد أبواب الحصن ونصير عليه مقاتلة ، ومحرج من القصر إلى اخريرة فنقيم فيها ونتحصن بالبحر. فخرج الروم ومعهم للقوقس وحاعة من أكابر القبط من باب الفصر القبلي ، ودونهم جهاعة يقاتمون العرب ، فركبوا المراكب وخقوا بالجريرة موصع الصماعة اليوم ، وقطعوا الحسر ، وكان دلك في جرى البيل . . . هم أرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص يقول له . إمكم قوم قلموختم بلادنا ، وحجتم على قتالها ، وطال معامكم بأرصنا ، وقد أحاط بكم هذا النبل ، وإنما أنتم أسارى في أيدينا . ﴿ فَابَعْتُو إِلَيْنَا رَحَلاً مُكُمِّ نَسْمَعَ كَلامْكُمْ ، فَلَعْلَ بِأَتَّى الأَمْرُ فَيَا بَيْمَا وبيبكم على ماتحبون ومحت ، وينقطع عنا وعبكم هد. القتال . فلما أتت رسل المقوقس عمروبي العاص، وحه معهم يعبادة بن الصامت، وكان عبادة أسود ، فلم دخل عني المقوقس أدن مجسم فقال المقوقس به : ماالدي تريده مه ؟ نَيْنه لها . فقال به صادة : أن ليس بيشا ربيبكم إلا إحدى ثلاث حصال ، فاخبر أيها شنت ، وبدلك أمرتى بها الأمير وأمير المؤمين . إما أن بدحلوا في الإسلام فكنتم إحوبنا ، وكان لكم ماثنا ، ورجعنا عن قتالكم ، وم يستحل دَاكِم ، فإن أبيتم فأدوا سـ الخزيه نرضي به وعن وأنتم في كل عام أبدأ مابقيم وبقيتم ، ولقاتل عنكم من ماوأكم وتعرض لكم في شيء من أراصيكم ودمائكم وأموالكم ، ونقوم بدلك علكم إذا كنتم في دمته وكال له عهد عيمه ، فإن أبيتم طيس بيسا وبينكم عير المحاكمة بالسيف حتى بموت عن آحرنا أو نصيب مانزيد سكم . فقال التقوقس ﴿ فأما الدحول في دينكم مهذ مالايمكن ، وأما الصلح عقد رصيت أما دلك لنصمي ولأصحابي القبط ﴿ وَامْتُنْعُ الرَّوْمُ أَنْ يَجِيبُوا إِلَى الصَّلْحُ وقالوا لا نفعل دلك أبدً وإنما فعل المقوقس هذا مكراً منه وخديعة حتى أحرج الروم من اخصن ، ثم رضي بالصلح بيسم له ماأحد من لقان \_\_ فرجع عبادة بن الصامت فأحبر عمراً مجميع ماكات، ثم إن المملمين لما علمو أن ليس في الحصل من المقاتلة إلا يهر يسير، باهضوا القتال من باحية سوق الحيام

اليوم ، هرمو الحصل بالمحيقات والعردات فم إن الربير وضع سما إلى حاب الحصن مي سوى الحيام ، في صعد ، فاشعروا إلا والزبير على رأس الحصل ، فكبروا ، وتحامل الناس على السلم ، فحلا الروم عن لقتان ، وركبوا الراكب ولحقوا بالحريرة إلى أصحابهم ، وقتح المسلمون الحصل ، فقتنوا وأسرو وعنموا فها نظر الروم مافعل بهم المقوقس ، وكيف له خدعهم وأحرجهم من الحصل وسلمه إلى المسلمين ، حافوا ناحيته فتركوه وركبو البحر وعسكروا مكوم شربك ، واحتمع المقوقس مع عمرو بن العاص على عهد بينها ، واصطلحا على حميع من عصر أسفلها وعلاها من القبط ، ديناوان فيناوان على كل نفس ، شريفهم ووصيعهم ، فمن بلع الحيم منهم ، وبيس على الشبح ألماني ولا على الصغير الذي ووصيعهم ، فمن بلع الحيم منهم ، وبيس على الشبح ألماني ولا على الصغير الذي الحلم ، وأخدت منهم الحرية ، وقرص عبهم الديناوان ، رفع دلك بالأيمان المؤكدة فكان جميع من أحصى عصر أعلاها وأسفلها من حميع القبط الدين الحصوا وكتبوا ، فكانت فريصتهم في ذلك الوقت الذي عشر ألف ألف دينار أحصوا وكتبوا ، فكانت فريصتهم في ذلك الوقت الذي عشر ألف ألف دينار كل سعة .

فم أصل بنقوقس إلى عمرو فقال له أما لروم فإلى مسهم برى ، وليس ديهم ديى ، ولامقالتي مقالهم ، وعاكمت أما أحاف مسهم القتل ، فكنت أستر مقالتي وأكثم ديى ، وأما أطلب إليث أن تعطيبي ثلاث حصال فقال عمرو : وماهي ؟ قال الانتقصي عن القبط ، وأدخلني معهم ، وأثرمني ماأرمتهم ، فقد المحتمد كلمني وكلمتهم ، وأنا متمم لك على نفسي ، والقبط متممول لك على الصبح الدى صاختهم عليه وعاهلتهم والثانية بن سألك الروم بعد اليوم الصبح الدى صاختهم حتى تعملهم عبيدا وإماء ، فإنهم أهل لدلك والثالثة ولا أما متمول لك على المسلح ، فلا تصاخهم حتى تعملهم عبيدا وإماء ، فإنهم أهل لدلك والثالثة بن أما مت فأمر أن أدفن في كنيسة أبى حسن في الإسكندرية فأمم عبيه عمرو بدلك ، على أن صموا له إصلاح الحسرين حميعا ويقيمون الأنوال ، وصاروا بدلك ، على أن صموا له إصلاح الحسرين حميعا ويقيمون الأنوال ، وصاروا بعلم غود عمره معه ، حتى لتى جميع بدلك ، على ماأرادوا من قتال الروم ومضى عمرو ومن معه ، حتى لتى جميع

الروم بكوم شريك <sup>(۱)</sup> . هاق<del>تنا</del>وا به <sup>شرخ</sup>ة أيام ، وولى لروم منهرمين ، هم التقى سنطيس فاقتتلوا بسعة عشر يوماء والهرم الروم فدحلوا الإسكندرية . وتحصموا فيها . واستأسدت العرب عبد دلك العجب بالفتال على أهل الإسكندرية . مقاتلوهم قتالا شديدا ، وكان سروم يجرحون من الأبواب في كن يوم يقاتلون . وكان يقتل من العربقين في كن يوم حلق كثير . هي يوم من الأيام اشتد القتال حتى فتحم العرب حصل الإسكندرية ، فقاتلوهم في الحصل قتالا شديدا ، ثم حاشت عيهم الروم حتى أحرجوهم من الحصل ، واستأسروا عمرو بن العاص ومسلمة بي مخلد ووردان مولي عمرو ورحلا آخر ، ولم يدر الروم من هم ! فقال لهم البطريق إنكم صريم في أبديد أساري ، فعرفونا ماالدي تريدون منا ؟ فقال به عمرو الإما أن بدحنوا في ديما، وإما أن تعطونا خرية، وإما ألا برال لقائلكم ، إما أن تصورا بالقتل وإما أن تصيكم ا فقال وحد من الروم للبطريق -أتوهم إن هذا أمير القوم فاضرب عنقه العمطن لكلامهم وردان ، وكان يحسن الرومية ، هجدت ورداد العمرو حديثا شديدا ، وكلمه وقال له حالك وللكلام؟ ما في المعسكر أدى منت ولا أقل، فاترت غيرك ينكلم! فقال البطريق في نفسه : لوكان هذا أميرهم لم ينهياً لهذا أن يكدمه ﴿ فقال مسلمة بن عنمد : أن أميرنا كان قلد عزم أن ينصرف صكم ، ويترث حريكم ، وبهدا كتب إليه أمير المؤمنين ، عير أنه أراد أن يوجه إنيكم بعشرة قواد من أصحابه ، من رحوههم . انس هم الرأى السديد ، حتى تتوافقوا أنتم وهم على شيء تتراصون بيبكم وبيبهم أيضاء وتنصرف عكم، فإن أحبتم ذلك فأطلقوا سبيدا حتى بدهب إلى ميريا وبعلمه ماصبعتم بنا من الجميل حتى يوجه إليكم بالعشرة القواداء فيتقطع الأمر بيسا وبيبكم على ماتحبون ، ويتصرف عكم ! فتوهم البطريق أن هذا كلام حق ، فحلاهم رحاء أن يأتوا بالعشرة القواد فيقتلهم وتشمكن من العوب 👚

<sup>(</sup>١) كل هده المواقع بإقديم البحيرة حول دمهور

هم قال ابن لطريق إلى عدروس العاص كت إلى الخيمة يصف له فتح الإسكندرية ، فقال الهاي فتحت مدينة الأقدر أصف مافيها ، غير أبي أصبت فيها أربعة الاف سية ، وأربعين ألف يبودي عليهم الحرية ، وأربعياتة ملهى للمنوك ، واثبى عشر ألف بقال يبيعول النفل الأحصر ومايتلوه من المفولات ! وإلى فتحتها عنوة بعير عقد ولاعهد ، وإلى المسمين طلبوا قسمتها . . فكت إليه عمر بن الحطاب يقنح رأيه ويأمره ألا يتحاورها ولايقسمها ، ويتركها ليكول حراجها للمسلمين قوة على عدوهم » .

0 0 0

قال و فأقرها عمرو وأحصى أهلها ورص عبيهم الحراح وكالب مصر فتحت صلحا كنها بقريصه ديبارين كل رحل ولايراد على أحد حزيه رأسه أكثر من دلك و إلا أنه يلزم مقدار مايتوسع فيه من الأرص والزرع والإسكندرية والهم كالوا يؤدون اخراح والحرية على قدر مايرى واليهم ولاب الإسكندرية فتحت عبرة نعير عهد وقم يكن هم صلح ولادمة و وفتحت الاسكندرية يوم الحمعة مستهل المحرم سنة عشرين للهجرة وعشرين للملك هرقال.

وهده الروايات لسعيد بن البطريق أحجى أن نقارت التاريخ الصحيح ، لأن صاحبها كان أقرت المؤرجين إلى مراجع الأحبار جميعا من رومانية وقبطية وعربية ، ولكنها لم تحل من عب الثاريخ في هذه الفترة ، وهو تحلل الوقائع والروايات بالمنارع والأهواء ، نحيث يظهر لون المؤرج من كلامه ، وإن لم بنسب هد الكلام إلى شخص معلوم ، وقد تردا بن البطريق متبعا بلحواه أو متبعا لمواه ، كعيره من بلؤرجين ، فكان « روماني المدهب » في احتياز الأخبار التي توافق متزعه ، وأوها أن لرومان م يرسطوا بعهد ولاحقد عند سقوم الإسكندرية ، وأن سعوط بالبول كان حديجه من الحاكم اليعفوني و لا يكن صعفا اصطرت إليه الحامية بعد اليأس من الملاد . وكان تعليله لخليفة الحاكم

اليعقوبي الوطبي أصحف من تعليلات عيره . فإنهم رحمو أن الحاكم الوطبي وهو المقوقس - قد استبق عبده صرائب لقطر كله أيام ستيلاء الفرس على مصر ، فلم يرسنها إلى انقسطنطينية ، وم يكن في نبته أن يرسلها . وقد يكون هد السب معقولا بعص الشيء ، لأن إرسال الصرائب إلى القسطنطينية مع سيطرة الفرس على البلاد لم يكن بالبسور وإن أراده المقوقس وموضع السخف من القصة أن تتصور المقوقس عاحرا في هذه الحالة عن الاعتدار باعتصاب الفرس لكل ماأصابوه من العلات واخيرات واموال اخراج ! فإدا أعصينا سطره عن هذه السحف ، في عدا دلك سهل مستساع ! وأنه الذي لا يستساع فهو انتباع المقوقس عن يرسال الصرائب لأن القرس محاصرون القسطيشة 1 إد الواقع أن الطريق بين مصر والقسطنطينية نم تكن مقفلة من جانب البحر ، وم يكن الرومان ينقطعون عن صلب الأرواد والأمداد من إفريقية ، وقد استصاع هرقل مع حصار القسطنطينية من الناحية لآسيرية أن يتركها وينقص على بلاد هارس وراء البحر الأسود، علم يكن من العسير أن تصل صرائب مصر إلى القسططينية في فترة الحصار ، إلا أن يكون المقوقس قد أعلن فطع الصلة بالإمبراطور ووضع يده على موال البلد جهرة مع وحود اخاميه لرومانيه فنها - وعلى هذا لاتستى بنروبان ثقة به وهو معهم في داخل حصل باسيون ، ولاينتطرون منه أن يجدعهم ويتفق مع عمروبن العاص من ورائهم حتى يتحوفوه ولايأسوه.

كدلك يروى اس البطريق تلث القصة الني رويت عن عمرو وعلامه وردان في أثناء حصار الإسكندرية ، كما رويب في حرب فلسطين ، وهي كما يرى أدنى إلى الخرافة مها إلى التاريخ

ولا تنحصر اختلافات حول المقوقس فيا تقدم ، بن يقول آخرون كما قال مبليم بن يقول آخرون كما قال مبليم بنها مشتقة من اكوكبوت السم عمدة يونانية ، لأن المقوقس كان يلى أمر الحراج ، ولا يستنعد ؛ بتلز الله أن يكون اللفط مصحفاً على لسان المصريين من القوقاس الى الديار المصرية

ولكن المقوقس عرف بهذا اسعب في خجار قبل فتح مصر بأكثر من عشر سين ، وكتب إليه النبي عليه السلام رسالة بهذا اللقب حاءه الحواب عبها مع هذاب المفوفس التي لاجذال فيها فما تأويل ذلك عند بثار وأتدعه في التحقيق والتصديق وانتكديب ؟ تأويل ذلك يسير عبى طرف اللسان ، وهو خطأ لمؤرخين العرب في رواية الخبر بعد الفتح الإسلامي بسنين !

إلا أن حبر الرسالة البوية وحواجها من وراء كل شك وكل تردد وتأويل ، فلاشك و كتابة النبي عليه السلام إلى عظيم القبط ومصر ، ولا في حواب عظيم القبط عن كتابه ، وقد وصفت السلاة مارية وأحتها مع الحواب ، وغرف الرسول الذي جاء مع ، هذية ، والبيت لدى برلت فيه بالحجار ، ثم ولد للنبي عليه السلام ابنه إبراهيم من مارية القبطية ، وتواترت التواريخ عولده ووفاته حوالى لثانية من عموه ، وتواترت كذلك يكسوف الشمس يوم وفاته ، وقول النبي عليه السلام إن الشمس لم يكسف لموته وجاور الأمر أخدر التاريخ إلى تحققات السلام إن الشمس لم يكسف لموته وجاور الأمر أخدر التاريخ إلى تحققات الحدب الفدكي ، فأثبت العام الكبير محمود الفلكي باش أن هذا الكسوف حدث في المدينة المورة و الساعة الثانية والدقيقة الثلاثين بعد بصف الليل من اليوم السابع والعشرين من شهر يناير سنة ١٣٧٠ ميلادية » وبطابق هذا التاريخ تقدير مؤرخي المسلمين عن وقت ولادة إبراهم ووقت قدوم أمه السيدة مارية إلى الحجار .

وليس المهم إدن تصريف اسم المقوقس باليوبائية أو خشية أو القنطية ، وإعا المهم أن هناك عظيا في مصر كان يملك من أمر شعبها مام عمكه عاهل القسط طبية ، ولذلك كتب البي إليه ، وم يكتف بالكتابة إلى العاهل في عامسة الدونة الكبرى ، وقد وصل الكتاب إلى صاحبه المقصود بديل واصح سيط ، وهو وصول الحواب عنه ، فإذا كانت مربة هذ الرجل حقيقة مقرره لاحلاف عيها ، وكان سم المقوقس دليلا على هذه المربة لا ينأن اختراعه لمن يجهله — فإذا طعيه وبنظله ، أو نشك فيه وبنهيه ؟ !

إن حروح المؤرج بتلر أو عيره من ورطة وقعوا فيه ، لاتكنى لتعيير محرى الحودث والروايات ، وعلى نتلر وعيره أن يجرحو من الورطة التي دخلوا فيه كما يشاءون ، ولكن على عير حساب التاريخ ومهما يكن من أخطاء المؤرجين الأوائل ، فهي لاتكنى للإسعاف من كل ورطة والإحالة عييه في كل تأوين .

. . .

لبست هذه التحريجات أو هذه التأويلات إدن هي المرجع في تمحيص المول عن مسأله المقوقس ومالابسها من الأحيار والروايات، وإند المرجع إلى الموقف ، ومد يمليه بحكم المداهة وحكم الحوادث التي عرفت بمقدماتها وبتائجها . وأيا كان الرأى في هذا المقياس ، فهو أصدق بيانا من جميع المقايس التي رأيناها تصطرب دلك الاصطواب بين أيدى المؤرجين

p p 4

وهدا هو حكم الموقف على أسلم الوحوه من النقد والربب، أو من الاختلاق وتوجيه المنازع والأهواء.

حكم الموقف أمنا أمام و دور » واصبح مجدود لايقس اللبس على وجه من الوجود ، دور زعيم وأهلى، مسئول له صفة شعبية ، لاتستطم دولة الرومان أن إنتزعها منه ، سواء رصيت عبه أو غضبت عليه

ولیس هو « دور » رئیس رومایی محال من الأحوال ، لأب الرئیس الرومایی إن بقی فی مصر م تکن له صفة وم یکن له سلطان ، وإن حرح من مصر لم نکن للتعاقد معه قیمة ، ولم یکن أهلا للانتزام .

وإدا كان الموقف يستلرم د دورًا » محدودًا واصحا فلا محل ميه للاحتلاق ولاللتنارع بين المؤرخين .

ههناك و أشخاص ، بجور الشك في وحودهم ، مل يستدعي العمل المسوب

إليهم أن مشك فى حقيقتهم ، أما إدا كانت المسألة مسألة ، دوار ، قالحة لامسألة أشخاص ، فلا محل للشك ولا التنازع ، الله الأمر يتعكس من مدا المقيض إلى النقيص الدى الدى يقابله ، ويصبح من اللارم تاريحا وعقلا أن الوجد الشخص الدى يمكن أن يؤديه ، لا أن تراه موجودا الم بشك هيه !

إن الدور الدى سب إلى المقوقس لايؤديه إلا زعيم له صفة لمقوقس ، كاثنا ماكان اسمه ولقمه ، وكائب ماكان عنوانه في الدولة وفي البلاد .

مهو دور يؤديه د رعيم أهلى د عرف الناس حول بلاده أنه يملك مها هاليس يملكه هرقل فى عاصمته ، ويتعاهد العرب معه فيعلمون أمهم يعاهدون البلاد ، وأن البلاد مقرة لما تعاهدوا عليه .

ومن يقى من الرومان أو من الروم بعد وصول عبرو بن العاص إلى المسطاط فإند من مقاتلا أو منتظرا للمدد من حارج مصر لمواصلة القتال ، ومثل هذا لايتعاهد معه عمروبي العاص ، ولامعى لنتعاهد معه قبل القصاض لمركة بين الدولة الذاهبة والدولة الناقية 1

فلايكود المتعاهد أو المصابح في الحرب إلا رعيا يتكفل بشيء يقدر عليه ، ويعلم معاهدوه أنه قادر عليه باسم قومه ، وأنه إذا نقصه كانت الحسارة عليه وعليهم ، لا على الروماد في مصر والإسكندرية ، أو الرومان في المسطنطينية وبلاد الروم !

قالزعم المصرى هنا شحص يعرضه التاريح هرصا ، ويتطلب منه تبعة لايقوم بها سواه .

وهده التبعة مدن كديك عنى حالة محدودة واصحة ، لا تلتبس بعيرها من الحا**لات** .

إن الصلح في مصر كان نسخة مكررة من الصلح في قسطان

هني المهدين معا أمان للبيع والكنائس ، واتعاق على حروح من يريد الحروج مع الروم من أهل البلاد .

وفى عهد فلسطين أمان من اكراء أهل بيت المقدس على مساكنة اليهود يقابله فى عهد مصر أماد من إكراه أهلها على مساكنة النواب ، لأنهم كانوا معهم قبل دلك فى قتال على الشئون الدنيوية والديسة

فلا موضع هم خيانة التدعه الزعم الوطبي في الديار المصرية ، لأنه لم يقبل شيئا أقل تما قبله أهل فاسطين

وقد تذكر كلمة الحيامة إذا كانت الدولة الرومانية قادرة على حماية مصر عاجره عن حماية فنسطين ، ونكمه فرض نعيد لايحطر على بال أحد ينظر إلى الموقف اليوم ، أو كان ينظر إليه كما رآه المعاصرون في تلث الأبام

فالدفاع عن فلسطير أهول من الدفاع عن مصر بكثير . لأن طريق البرمفتوح بين بلاد الدولة الرومانية في آسيا الصغرى ، وبين ميادين فلسطين من شهالها إلى جبوبها . فإدا كانت الدولة الرومانية لاتستطيع أن تبعث البعوث إلى حبرتها القريبة ، فهي أعجر عن دلك في الميادين للصرية ودا كانت السفن لاسعفها على شواطئ فلسطين فهي لا تسعفها في الإسكندرية ودمياط

ولابد من النظر إلى اعسار آخر في هذا الموقف ، وهو حدية فلسطين من الوجهة الدينية ، فإن هرقل كان حيما أن يهتم باستمالها ، لم فيها من لأماكن المقدسة التي تقوم عبيا صفته في عاصمة الدولة الشرقية على الخصوص ، وإن رعاياه هماك لم يكن عمدهم من أساب النقمة عبيه شيء شيهم عن بأييده واستنقاء ملكه ، لأنه م يكرههم على حلاف عقيدتهم كما فعل في مصر ، ولم تزل دكرى دحوله بيت المقدس ، وحفاره أهلها به ووعدهم بالكفارة عن يميه مدى لسين عالمة بأدهان القادة والأتباع في تذلك اللاد .

وريما وحد من المؤرخين من يصف المقوقس بالخيابة ، إذا كانت دولة

الرومان قادرة على شيء في مدفاع عن مصر ، فحان بينها وبين لمثابره على الدفاع فقد يقال حيثد إنه موظف د روماني ۽ حدل رؤساءه وسادته وسلم لهلاد نفوم آخرين ]

ولكن الواقع أن الدولة الرومانية لم تكن لها دمة تحان في البلاد المصرية ، من الوحهة الدينية ، أو من الوجهة العملية الوقعية .

هى الوحهة الشرعية ، حى دولة أحنيية غاصة ، تعتدى على الأروح والأموال ، ويسترف ثروة البلاد فى الصرائب والإناوات ، وتحرمها العلات والثرات التى هى أحوج إليها فى أيام الشيخ والعلاء ، ونقحمها فى منازعامها قبل انقسامها إلى دولة شرقية ودولة غربية ، وبعد انقسامها إلى دولتين بعير ستقر ر وبعير انقطاع ، وقد ساعدها المصريون على طرد العرس ، وساعدو هرقل فى أورته على حصمه فوقاس حتى قهره واستولى على العرش بعده اللى قوة مصر وإفريقية انشهالية تجمعت قوة هرقل التى النصر بها على حصمه ، ولكنه م يست أن اطمأن إلى مكابه حتى حرى المصريين عنى معونتهم شر الحراء ، فم يكن من حقه عليهم أن عاربوا أنه حربه ويحسكوا أنه سلطانه وهو بشارف الروال

ومن الوجهة الديبية ، لم تكن على مدهب أهل البلاد وم تكن سمحة معهم هيا بحتروبه لعقيدتهم ، وكان التراع الديبي بين مصر والدولة لحاكمة على أشده وأعنفه عند قدوم حمرو بن العاص .

وقد قال ميحاثيل السورى في تاريحه . إن « نستهم الحمار » أنى بابعاء إسهاعيل من الصحواء ليحرجو الأمم من رفقة الروم والرومان .

ومن وحهة الراقع م تكن دولة الروم قادرة على مهمة لحكومة الأولى ، وهي صد العارات عيا ، وحفظ الأمن فيها وكان من عملها مايخل بالأمن ويعل الأيدى عن الدفاع ، لأنها ترعت سلاح المصريان ، وقسمت القيادة العسكرية أصاما بين الرؤساء الرومانيين ، وتركت للجنة الوضيين أن يدفعوا عار ت اللصوص

سلاحهم ، فتعرصت فلسطو من ناحية الصحراء ومن ناحية خوب ، وهابق للمصريين من حملا مسلح ، فإنما كان من فبيل الشرطة الذين تأمهم الدولة الحاكمة ، لأمهم لايستطيعون إحلاءها ، ولاتأمهم عصابات اللصوص ، لأمها تتسلح بمثل سلاحهم ويريد عدده، عني عددهم في نعص الاطراف وقد كان قائد ليبيا الروماني عني مقربة من المعارك للماصلة بين العرب والدولة الرومانية ، فلم يتقدم للاشتراك فيها لأمها لم تترك في نفس أحد من حدها عيرة عليها ، ولأنه لايجي مكانه إلا عني حطر من العصابات ،

0 0 4

وأيا كان تفصيل الموقف من جهة السيادة الرومانية على البلاد فإمها لم تكن سيادة مفرمه لأهلها بدمة من لدم . ولم يسبها أبناء مصر شيئا كانت قادرة عليه بقوتها العاصبة ، ومن رّها تعجر عن المقاومة في فسطين لن يحطر له أمها تقوى عليها في بلاده . وليست أمامه حالة لا تمكنة لا أسلم وأكرم من تصريف الموقف عما يقتصيه ، فهو موقف صرورة الاموضع فيه شحيانة ولا للاحتيار

وهو بعد-موقف رعيم «أهلى» يبهص بشبعة لاحيلة له فيها ، فإما أن بدع العاتمين وشأمهم في بلاد لايتكلم عها أحد ولايتمن باسمها أحد ، وإما أن يتكفل بشروط الصلح التي لايملث خير مها وهك هو قصاء الموقف محرفه ومعناه

والمقوقس الذي يصوره له الموقف ، حقيقة لايسمع فيها حدل المؤرجين ، ولايران قود التاريخ فيها أصدق وأوضح من خاحة كتابه ومدوبيه ، أو ساحيه .

وهدا الوقف الذي يبسطه لما التاريخ يتممه الموقف كهاكان يراه المقوقس في علاقته بعرش الرومان وعيره من العروش الكبيرة من حوله

هاده كر راحمًا إلى أول أيامه ، م يكديرى على العروش شرقا وعربا إلا جرائم العيله و لتعهر - ثار فوقاس فقتل الإمبراطور موريس ، وثار هرقل فقتل الإمبراطور فوقاس ، والناث عقل عرقل فلا يكاد يفيق من إحدى أوثاته حيى تَرين عليه أوثة أخرى !

وينظر إلى المشرق فيرى الشاهشة ملك الموك قتيلا ، ويرى الله كسرى الثانى ناحيا ينصله إلى حمى بيرلطة ، يشناه الإمبراطور موريس ويروحه مل إحلن الأمبرات طمعا في عرش فارس مل طريق الوراثة ، وقيل إلى هذه الأميرة كالت بت الإمبراطور ، وإن كان قولا مشكوكا فيه .

وكان كسرى الثانى قد عاد إلى عرشه عؤاررة الإمبراطور الرومانى ، فلا قتل هدا مهم كسرى الثانى للأحد بثأره طاهرا ، ولأحد بلاده باسم الأميرة البيزنطية وحق الفتح والعلب فى ناطن الأمر ، واجتاح جيوش المدولة المتداعية أمامه ، ووصل بجيوش فارس إلى إفريقية انشالية ، ولم يرجع عن غاراته إلا بعد اضطراره إلى إنقاذ بلاده من حملة هرقل التى أوعلت إن العراق وماوراه ، ونقدت عنوة إلى قلب الديار انعارسية .

وييها الإمبرطور هرقل يتقدم إلى بيت المقدس رد الصليب إليه . إذا برسالة النبى العربي تدركه في الطريق . وإذا به قد علم من حاره من عرب الشام والجريرة وعرب قريش المتجرين بفلسطين أمورا ذات بال يحسب لها كل حساب ، وتصل الرسالة إلى المقوقس من النبي العربي الذي حاطب هرقل ، فلم يجسر هذا على رده والترفع عليه ، فيعلم أنه أحرى بالحيطة والتقبة ، وأن المصادمة والانتظار أجدى من الغلقة والاستكار

ومن الحائر حدا أن يكون المقوقس قد علم بجوب النجاشي عن رسالة النبي العربي ، وأبه قد أيده ولم يحمل برحاء المشركين من قريش ، فم تمصي فترة قصيرة ، هيتسامع المشرق كله إلى أقصي بلاد الصين بعروات أتباع أسبى في العراق وأنشام وفلسطين ، والهم قد هرموا دولة الأكاسرة ودولة القياصرة ، ودحل في منهم وكلاء فارس في اليمن ، لدين أمرهم الشاهنشاه باعتقال على العرب لاحترائه على دعوله إلى الإسلام ا

كيف يقع كل هذا من نمس للقاقس في وطنه المهدد المصطرب بين العاراء؟ والمظامع والمنارعات؟

إن المؤرج الحديث قلم يرد على حاصره أن يصع نفسه في مواضع الرحل . ومفكر مثله تفكير لسياسي ، وتفكير الرغيم ، وتفكير المتدين المؤمن بالسوات ا ماد لوكان صاحب الدعوة هو السي لموعود من درية إبراهيم ؟ ومادا لوكانت رسالته مقدمة لأشراط آخر الزمال ؟ ومادا أو لم يكن هذا ودالك وكان أنه قوة لم يعليها عالب من القياصرة ولا من الأكاسرة ؟

وإن المقونس لينظر عيد وشيالا بين هذه الرعارع والأعاصير. هم ينظر في داخل البلد فلا يرى أحدًا يريد أن يقدى دونه الرومان نحياته وإن استطاع . وإنه مع ذلك لعير مستطيع إ

ولمؤرج الحديث يركنه عروره فيض أن خهل بالوقائع والأسهاء أيسر شيء بنهم به أساء دلك الرمان ، ويكاد بحرم بعرابة الأمركنه الآبه يتوهم أن هذه الحوادث العالمية كانب مجهولة في بلاد العرب الالم بكل عبد أهلها علم بها ويما يترتب عليها في مصر والقسطنطينية وسائر الأقطار

على أن الواقع ان هذه الجوادث العلمية كالت من المحار بلاد لعرف اليومية . وكان العرب يتلقونها أحربا وشيعا ، ويعقدون عراهات عنى حاصرها ومصيرها ، وقد براهن للسلمون ولمشركون على عاقبة العروة الفارسية البراهلية ، ودخل في الرهان أنو بكر الصديق رصوان بالله عليه الواحاء في القرآن الكريم من أول سورة الروم ال

وقد نربت هده لأنة باساريخ لميلادي في سنه حمس عشره بعد انسيالة ولم تحص سنع سنوب حتى كاب سوءه قد عب وديب عما يليها ، وهو وعد لمؤمين بالنصر وإنجار الأمر الإهلى بلان دعاهم أن يسيرو في الأرض وينظروا عاقبة المشركين . ( قل سيروا في الأرص فانظرو كيف كانت عاقبة الدين من قبل كان أكثرهم مشركين )

فعلاد انعرب لم تكل حلق ثمن براقب الحوادث العالمية ، وبوارد بين القوى . ويضع الحصوة في موضعها وفي أوامها وأول ماكان من دلث أن يحاطب اسى عليه السلام هرقل معد انتصاره لمنطور على الفرس ، فلا بحاطبه في شأن مصر ويؤثر عليه المقوقس بالحطاب ، ولا نحق دلالة دلث على المقوقس أو على الرحن الدى هو في موضع المقوقس ، لامها تبثه بالكثير من حقيقة صاحب الدعوة وأنه بعرف من يعنيه وما يعنيه

فالموقف من أطرافه يوجد لنا المقوقس حيث يوجد ، وبالصفة التي من أجلها قد اتجه إليه اختفاب

إنه رحل يرتبط مصيره تمصير الأمة القبطية ، ولا يطالب يعهد بلزم الرومان ، ولا كان هذا العهد مطلوبا أو مستحقة لعاء الطبب ، فالرومان أصحاب دولة تبتى و ترول ، فإن بقيت فلا معنى لمعاهديها على فتح البلاد ، وإن رالت فقد أعنى روالها عن كن عهد ، ولن يربطها العهد بشيء ورء السد الدى حرجت منه ، ولم تكن فتحرح منه إلا مكرهة عنى عير وفاق

وهكداكات بهاية القتال بين العرب ودونة الرومان الشرقية في فلسطين ، وقد عادت إلى القتال ما استطاعب أيام الحنفاء الراشدين وأيام الأمويين ، وأيام العاسيين ، ولفاطميين

وقد كانت مهمة لمقوقس مهمة أمانة يؤديه على أحسها لمصلحة بلده ، ولو أراد أن يجول لما استطاع أن يجول ، لأنه م ينزل عن شيء كان في وسعه أن يتشبث به . ولم ينزك شيئا كان في وسعه أن يبقيه لنفسه أو لقومه ، أو للرومان إن كان من همه أن يجدمهم بحال .

إن لدين كتبوا عن القوقس وأثبتوا وحوده محمعون على علاقته بتحصيل الحراج.

وأنه كان يظهر مدهب الروم المكين وينظن مدهب القبط اليعقوبيين ، وعلاقته مده باحراج ترضحه دون غيره للاتعاق مع الفاغين على صريبة الراوس . فيجود أن بكون علاقته بالخراج تركيلا عام ، أو تكون وكانة حاصة مقصورة على أرضه وتروته . فقد كان الخراج كي سبرى في باب الإد ره مقسوما إلى ثلاثة أقسام قسم عصله المعالس البعدية ، وقسم يحصله المتزمون ، وقسم يؤديه أصحاب الصياع الواسعة مباشرة بغير وسطاء ولاشك أن المقوقس كان من هؤلاء ، وم يكن من الدين يؤدون صرائبهم سمجالس لبعدية ورع كان هذا المدى عناه بعصهم نخوفه من تأخير الأمول المصلومة منه إن كان لهذه المسأنة أثر من الصحة . وأيا كان عمله في تحصيل اخراج فهو صاحب حبرة ترشحه للتعاقد على أعال الصرائب والتحصيل

أما مدهمه الديني ، و بها كان بديياسة دخل فيا يعلنه منه وما بجعيه ، وق وماننا هذا لأحير بوى بعض الأسر الكبيرة عشى على مكسها ، فتعلى غير ما شطى من أمر المدعب والعقيدة ، في مصر طلب الفرسيون من محمد على الكبير أن يقبع لطائعة القبطية بالابهاء إلى الكبيسة الغربية ، فدفعه المعم غلل إ مباشر للدواوين المجينة موقوبة بصرفه عن هذه الحطة ، رينا جدا وسائط الفرسيين ، وقال به إنه هو وأسرته سيدينون بالكثيكة ، فيشعهم أبناء الطائعة بعير حاجة إلى الإكراء أو الإقاع إ وفي لسان حدث مثل ذلك بين الأمراء الشهابين من السلمين والمسيحيين ، ويقيت الأسرة كنها عنى دبها إلى ابوم إ وغير بعيد أن يكون المقوقس قد استنفى مكانته عجازاة المدولة على مدهبا ، فقبعت المدولة منه بدلك ، وحمدت هذا احل السياسي ، لأنه يعقبا من مشكلة الاحتيال على احتياز رحل غيره في مكانته ، وليس الاحتياز هنا بالميسور ، إذا كان مركز الرجن من مراكز الوحاهة الموروثة والحسب العريق ، وكان حلمه لا يقدر على قيادة الشعب المصرى طواعبة ، كما ينقاد لزعم من دوى بيوتاته المعروفين

وحكم « الدور التاريجي ۽ معدكل فرص وتأويل هو إيجاد رجل بالصعة التي

وصع بها مقوقس ، وانعقب الدى أطلق عنيه رجل دو وجاهة لا تنوقف على بهاء دوله الرومان في البند ، ورحل بجاهب في أمر مصر محمر، عن عاهن القسطنطنية ، وبعرف من أعمال الحرح ما تتولاه الدواوين المصرية قبل أن ينولاها الفاتحون ، ورحل ترصيه الدولة بالألقاب التي م تتعود أن تخلعها على أننائها ، وم يعهد في التاريخ أن دولة أجنبية منحها أحدا عبر الرعاء الوطنيين تعويضا لهم عن سيادة الحكم والسلطان .

وهدا المقوقس قد و جد بصفاته اللارمة عقلاً وعملاً ، فلهادا تحنال على الشلك قيه ؟

إد صفاته هذه تعيما على تصحيح كل صفة وكن شخصية في زمانه . في لم يكي صالحه للمده ( الدور ) . فلا يمكن أن يكون هو المقوفس المشهور ، وليكن بعد ذلك من كان !

قال أبي عند الحكم في فتوح مصر وأخبارها :

وكان بالإسكندرية اسقف للقبط يقال له أبو ميامين ، فلم بلعه فدوم عمروين العاص إلى مصر ، كتب إلى القبط يعدمهم أنه لا تكون للروم دونة ، وأن مدكهم قد انقطع ، ويأمرهم بتنقى عمرو ، فيقال إن القبط الدين كانوا بالفره كانوا يومئد لعمرو أعوانا ، ويربد ابن عبد الحكم البطرق بييامين ، ويسميه وأبو ميامين ، وقد بادر البطرق إلى الإسكندرية حين استقر الأمر فها للعرب ، ولم يعد إليها وفيها بقية لسنطان الروم ، وهذه حطة من البطرق المحتار توافق حطة المقوق الدي كانت له مكانة الوجاهة الديوية ، ولم تكن له في الدين مكانة البطرق بهنامين

## الحالةالدينية

من المأثورات المنوترة أن المسيحية التشرت في مصر خلال القرن الأون للميلاد ، وأن لوسون مرقس الإنجيلي تولى بشرها في الصحيد ، ثم في مصر العبيقة والإسكندرية وتتفي أقوان الأكثرين من الشراح الشرفيين على أن بالل لمشار إليها في أعها بطرس الأولى من العهد خليد هي بايلون المعروفة بموضعها الآل إلى حوار المسطاط ومصر العتيقة ، وفي حتام هذه الأعال يشير بطرس ترسون إلى تسيده مرقس قائلا الانسلم عبيكم التي في بابل المتارد ومعكم مرقس البي . . . »

ويؤحد من سيرة مرقس المئذ ولة بين أساء الكنيسة المصرية أن المسيحية سمئته يلى مصر ، وأنه حسن إلى جالب إسكاف بالإسكندرية يصلح بعله ، فشعل الإسكاف بالحديث معه وأخطأ ، فأدخن المحرري يده فصاح . أيها الإله الواحد ا فعم الرسول أنه يدين بالإلاهية . وشرح له عفيدته المثلي في الدين

والقول الأشهر أنه من يهود القيروان أصلا ، ثم قدم مع أهده إلى بيت المقدس أيام طهور المسيح عليه السلام ، فكانوا حميعا من أسرع اليهود إن نلية الدعوة المسيحية وكان خاله يردانا وأبوه ارستوبولس من المسيحيين الأوائل ، وفي منزهم حصر السيد المسيح وليمة القصيح ، وإن هذا المنزل كان التلاميد يترددون قبل انتشارهم في الأقطار

وقد احتار مرقس وطنه افریقیة انشیالیة بلنبشیر فیه ، معد أن صاحب پولس الرسول ، ثم صاحب بطرس بعد مقتل پولس .

وقدم من طريق الصحراء العربية إلى الصعيد ومنه إلى مصر العبيقة ، حيث كست إخيله باللغه اليوبانية الشعبية ، لأنهاكانت أقرب اللعات إلى فهم الحاصة والعامة من اليهود واليونان وأبناء البلاد المصرية ، ثم أنشأ بالإسكندرية مدرسة لاهوئية ، وجعل يتردد بينها وبين وطنه الأول بالقيرون ، ويسب عنه أستادها يستاس في أثناء عيابه ، إلى أن توفي سنة ثمان وستين للميلاد ، ودهن بالإسكندرية ، وظل مدة مدهونا جا ، إلى أن سرقه أناس من البحارة البندةيين في القرن التاسع للميلاد .

وليس في كتابات الفيلسوف المسيحي أوركين ، ولا في كتابات كلمت الإسكندري ، إشارة إلى مرقس الرسوب وقد عاش أوركين بين أواحر القرب الثالي وأوائل القرب الثالث ، ولكن يوسييوس الذي عاش في القوب الرابع ، يروى خير إنشاء الكيسة ، ويؤحد من خطاب كلوديوس إلى الإسكندريين أن طائفة من اليهود الدين دانوا بالمسيحية ، وشجر الخلاف بينهم وبين أنناء ملهم ، كانو يفيمون الإسكندرية في القرل الأول للميلاد ، ويترددون بينها وبين رومة وفلسطين

ومها يكن من لرأى في السجلات لتاريخية ، فليس من الحائز عقلا أن كون لدعاة المسيحيون قد عفلوا عن الإسكندرية مند القرن الأول ، وهي أكبر معاهد الثقافة والبحوث النسبة يومند في عالم لحصارة وقد ثبت أن أقلم الاسافقة الذين لقيوا بلقب لا لباب في كنوا في كنيسة الإسكندرية ، واعترف هم الهذا اللقب أعضاء محمم ليقية الذي العقد في منتصف القرف فرامع للميلاد

وقد كانت السّمة العالمية على لمفكرين الديسين ، مند القرل الثانى قبل الميلاد إلى القرل الثانى بعد لمبلاد . شيوع التفرقة بين العقل واهيولى . أو بين الروح والحسد . في جميع المداهب التي ظهرت بين أرحاء الدولة الرومانية . ومحور هذه المداهب عامة الايجرج من نطاق مدينة الإسكندرية .

وقبل الميلاد كانت تقيم في أطراف الصحراء ، على مقربة من الإسكندرية ، حائمة من المنتسكين المتنظمين ، يتعدون بالتأمل وترك الملدات الحسدية ، ويعرفون بين الناس السم المتطبين Therapeutee ، وسهم على الأراحح طائلة الآسين أو الأسينين ، وهي كلمة الآرامية تفيد العبي الأساة أي المتطبين ، وأنباعها هم أبد أعداء الدولة الرومانية بين المهود!

وبعد اسيحية ظهرت طائفة المعرفيين Gnostics . وطهر أتباع أفلوطين الفيلسوف . وطهر أتباع أفلوطين الفيلسوف . وطهرت طائفة المشهين Docetists الني تنكر كل الانكار أن يكون المسيح قد تحسد في حسد من المادة . وإنما هو كيان شبيه بالمادة في استظره وليس منها في الحقيقة

والمهم أن المسيحية حين شاعت وتسترت في الشرق وفي الصرحاصة الرومانية احتجاج روحاني على السيطرة الرومانية وإننا سنطيع أن نفسم العالم الروماني يومئد إلى قسمين قسم توافقه عبادة الإمبراطور ، وهم لسادة الخاكمون ، وكانت نفوسهم تقبل القول ناخلط بين الطبيعة الإنسانية والطبيعة الإلمانية والطبيعة الإلمانية والطبيعة الإلمانية على صورة من الصور ، وقسم لاتوافقه عبادة الإمبراطور ، وهم الرعايا الساحظون على السيطرة الأجبية ، وكانت نفوسهم تنفر عاية النفور من الخلط بين نظيمين الإنسانية والإلهية ، ويرهمون كل فكرد تومئ إلى حوار عبادة الإمبراطورين ، أو جواز الصفة الإلهية على الآدميين .

وما استمات أتماع الأديان الوحدانية في تميير العنصر الإهلى ، كما استماتو في تميير هذا العنصر نعد طعيان العواهل الرومانيين وطموحهم إلى التشييه بالأرناب !

فاليهود كانوا يترلهون لى عبادة الأرباب الكنعانية والبائلية والمصرية ، قبل حصوعهم لدولة الرومان ، في سامهم عواهل الرومان أن يصعوا تحاثيلهم في طيكن ، أو يعلقوا عليه شارد الإمبراطور الإله ، تمردوا عاية التمرد ، وأقاموا الحاجر الحاسم بين سلطان الأرض وسلطان السياء .

والأمة المصرية كانت أشد الأمم سحطا على الدولة الرومانية ، وأشدها تقبلا الديانة المسيحية ، هم أشدها إلكارا بعد ذلك للقول بالطبيعتين ، وهو القول الذي لم نوصه الكنيسة في عاصمه اللوله الشرفيه ، ولا في عاصمة الدولة العربية ، ولم توصه كدلث كنيسة أنطاكية كل الرفض . لانها كانت على البررح بين القساوسة الأوربين وانقساوسة الشرفيين وقد رجع بعض المؤرجين إلى تعليل هذا الهارق ، فعلوه بالهارق بين النفس الشرقية والنفس العربية ، وهو هنا فارق معتسف جد نعيد ، وإنما حقيقته أنه اخد الحاسم بين النفور من عنادة الإمبراطور ، وبين الترخص فيها أو الإعصاء عها ولهذا كان في آسيا الصعرى الماس يقولون الترخص فيها أو الإعصاء عها ولهذا كان في آسيا الصعرى الماس يقولون بالطبيعتين ، وهم شرقيون ، وكان في مصر أماس من الأصلى اليوناني يقولون بالطبيعتين ، ومعهم فريق من المصريين الذين لا يتعصبون على الرومان ، بل لهذا كانت قبائل القوط والتينون ثدين بمدهب أربوس وتقبل عليه من ماحية التفرقة بين ربوبية لأن التي لا مثيل لما ، وربوبية الأس التي حلقها الأب وم تكن قائمة مند الأرل عهده التفرقة كانت تروق عشائر القوطيين والتينون ، وتدخلهم في رمرة الثائرين على تقديس الإمبراطور من هذا الحانب البعيد .

همد البحث في العوارق بين المناهب ، يسمى أن تذكر هذا العارق في مقدمة العوارق النفسية والعقلية التي قسمت المدولة لرومانية من حيث التنزيه والتوحيد إلى قسمين : قسم لسادة الذين لايسحطون في قرارة ضائرهم على الحنط بين الطبيعة الإنسانية والطبيعة الإلهية ، وقسم الرعايا لمصطهدين الدين المنلأت ضائرهم محل على هذه العقيدة ، فلم تعب قط عن أنظارهم ولا عن عقولهم كله واجهتهم المداهب والمدع بشيء جديد .

ومصدر القوة الكبرى التي اشتهرت بها لمسيحية المصرية وحعلتها مدا مصاولاً الدولة الرومانية ، هو أنها كانت قوة تمسرح فيها العقيدة الدينية والمحماسة الوطنية .

الله الم دانت لدولة الرومانية بالمسيحية ، فلم يجتنع هذ النراع بين القسطسطينية ورومة من حهة ، وبين الإسكندرية من الحهة الأحرى ، لأن الحانب القومي منه لم يرل على حماسته الأولى ، بن أصبح بعد دنت أشد وأقوى ، إد كان طعيان

الدولة الرومانية - بعد تحوها إلى دين رعاياها فلد تناون السيطرة على الروحانيات، بعد أن كان مقصورا على لسياسة وشئون المعيشة الدنيوية.

وعلى صوء هذا العارق أيصا يسعى أن نظر إلى نتائج اعامع الدسة التي انعقدت في صدر المسحنة فكل مارجع منها إلى سطال القسطنطينية أو رومة قويل بالمقاومة في الإسكندرية ومن يدينون عدهب كنيستها ، وكن مجمع ديني ملك فيه الأساقمة الإسكندريون حريتهم وشرحوا فيه مدهبهم ، م يجد في مصر مقاومة بين جمهرة المصريين ولم ينظر إليه عصريون نظرتهم إلى السيطرة الأحسية التي تقرص مشيشها عليهم دينا ودنيا ، ولا تدع لكنيستهم حقه من الرعاية والكرامة .

وقد كان سنطان الرأى العام المصرى مخيفًا مرهوما على مخالفيه والدارقين عليه . فكان الأسافقة المصريون في مجمع حلقيدونية يرتعدون فرقًا من العودة إلى للادهم تعير مافوضتهم فيه ، وكانو يصرحون في وحوه الأعصاء الآخرين قائس اقتلوه هذا إن شئتم . ولا تردونا إلى بلادنا بعير ماترضاه !

ومن النهم التي وجهت إلى البابا أناسيوس السكندرى ٢٩٦ ٣٧٣، مكابة لعرف مدى المكانة لدينية والدليوية التي للعها رؤساء لكنيسة في مصر أمام مكابة الإمبراطور نصله في القسطنطينية . فإله اتهم عنع تصدير القمح وافتتاح كنيسه تعير إدن الإمبراطور أ وبقل المؤرج حول من أحماره أنه م يكف عن ساصلة قسطنطين وقسطنطينيوس ويوبيان وفائس ، وكان يوبيان المرتد يسميه بالمشاعب والنعيض ، ويبادله التهم مبادلة البد سند ! وسأله قسطنطينيوس مرة لم لاتأدن بإقامة الكنيسة الآرية في الإسكندرية ؟ فكان جوابه التي سآدن بها يوم تأدن ألت بإقامة كتيسة أرثوذكسية في أنطاكية !

وغيى عن القول أن الممكرين الدينين الدين بشأوا في صدر المسيحية ، كانوا يعرفون فلسفة اليونان ، وكان مهم من يجاول أن يوفق بين الدين وهذه الفلسفة ، ومن يعهم قدم العام وقدم الإله المنزه عن المادة أو الهيوى ، على مدهب أرسطو تارة ، وعنى مدهب المعرفيين أو مدهب الأفلاطونية الحديثة ناره أحرى وكان من هؤلاء المفكرين يونانيون ومصريون ينظرون إلى المسائل من حانبها الفلسي ، ولا يحتجود بها إلى فريق اخاكمين أو المحكومين وهده الآراء العقبية تنجم في كل عصروى كل أمة ، وتتصل بالسياسة العامة أو لا تتصل بها على حسب الطروف

ولكن اللارمة التي لامكاك مها تبرر على الأثر كلها احتمعت الأسباب اللاهوئية والأسباب القومية في جانب، وهذه القوة المنجمعة من غير لدين وحماسة القومية هي لتي عتصم به المصريون رمنا في وحمه لدونة الرومانية ، قبل يمان هذه الدولة المسيحية ، وبعد هذه الإيمان

وقد اصطهد المصريون قل إنمان الدولة الرومانية بالمسبحية ، وبعد إنمامها في أبام قسطنطين ، وكان من مصطهدهم قباصرة كالقبلسوف ماركوس أورئيوس ، وقباصره لايفقهون ولايفكرون مثل كاراكلا ودقعديانوس ووقع الاصطهاد في عهد لنقيصين فوقاس وهرقن ، ووقع من العو هل المتديين وغير لمتديين ! وم يكن هذا الاضطهاد الديني قط حبوا من شوائب السياسة وعوامل الثورة القومية ، فلم وحدت للمصريان كنيسة قائمة ، كانت هي الدين والدولة في وقت واحد ، أو كانت هي الرعامة التي تلنف مها الأمة ونثبت فيها كيامها ومشبئها في وجه القوة المفاحئة

ولم يسع حكومة القسطنطينية إلا أن تعترف بهده الحقيقة الوقعة ، فأرادت أن تستفيد منها الإرضاء الشعب المحكوم واتقاء الترد من ولاة الرومان الطاعين فكانت تقصل أحيانا بين سلطان الإدراة وسلطان الحيش ، وكانت تقسم معسكرات الدفاع بين مصر العليا ومصر السملي ، وكانت تمنح بعض الرجاء لمصرين حقوق الرعاية لدينية والرئامة الحكومية ، الأنها عثابة الاعتراف بالصرورة التي الاعبد عنها ، ونالجينة التي تصنح لتعريق القوى ومنعها أن

تتجمع في ماحية واحدة للتمرد عيها وكانت تستعظم قوة البطرق الوطبي أحياما ، فعرس إلى مصر بطرق على مدهبها يدير كبيسته إلى حان الكبيسة الوطبية ، ويتبعها المسيحيون من اليومان والرومان عير الوطبين ، كي يتبعها بعض الوطنيان الدين بميلون إلى عقيدتها ورأيه ، أو يتزلمون بعدولة الحاكمة طمعا في المناصب والحطوة النافعة .

وكان الوصع الديني في أوائل القرب السابع محدودا مقررا بين الكنائس الثلاث في المنترق والمعرب والإسكندرية

كان الأسافعة المصربون عد تمكنو من سط آرائهم في محمع نيسقية برئامة البابه الإسكندر وتلميده الكبير أتناسيوس، فأقروا العقيدة المسيحية كما اتفق عليها الأساقعة الذين شهدوا لمحمع، وحرصوا على رعايها في القطر المصرى وفي بلاه القيروان وماحوله من المدن الإفريقية، فم نفس عليهم رؤساء القسطيطينية هذا التفود، وأرسلوا آريوس إلى الإسكندرية تأمر الإمبراطور فقاطعه الشعب المصرى وأوصد في وجهه أبواب كنائسه، وفعل مثل دلك مع المطرق المصرى جريجوريوس المدى أقامه الإمبراطور مقام البطرق أشاسيوس المصرى بالإسكندرية، فلم يحصر صلواته ولم يعرف بوجوده، وأهمله حتى مات في عرلة بين رعاياه ا وكان أتناسيوس في هذه الأشاء قد استعان بكيسة رومة على كيسة القسطنطينية، فأعاته، وبرته من النهم المسوبة إليه، فعاد إلى الإسكندرية وكاد يقتل فيها حيلة بمسيسة من الإمبراطور يوليان!

هم انعقد مجمع حنقيدونية ، ورجحت فيه كفة رومة والقسطنطينية ، وأهملت فيه كنيسة الإسكندرية أشد الإهمال ، فوقع الانقسام بن الملكس أى التابعين لمدهب الإمبراطور ، وين المصريين التابعين لمدهب كنيستهم ، وقيل عنهم يومئد إمهم و يعقوبيون ٤ لأمهم تلقوا من يعقوب البرادعي ، تدبيد المطرق المصرى ، تمسيل العقيدة التي يؤمن بها ويوضي باتناعها ، وكان عدا البطرق المصرى

« ديسقورس » قد حكم عليه بالسي لمقاومته قررات المجمع اختلقيدوبي على الرغم
 من تركية الإمبراطور !

ولكن التفرقة الصحيحة بن المدهين ، هي التفرقة بين القول بطبيعة واحدة للإله ، وبين القول بطبيعتين إحداهما إهية والأحرى إساسية . وبا استعصى على الدونة أن ترغم المصريين على اتباع مدهبها ، توسط بعض الرؤساء الدينيين في حسم الشقاق ، بترك الحلاف على الطبيعة والطبيعتين ، ورصف الإله بأنه دو مشبئة واحدة . وقدروا أن القول عبدا المدهب برصى المصريين ، الأنه يرادف القول بالطبيعتين الأمهم يقولون إن القول بالطبيعتين الأمهم يقولون إن الطبيعتين تتعقان في المشبئة الإهبة

عير أن هذا التوميق لم يحسم الشقاق ، وم تكل له من نتيجة عير بجديد لماقشة في صورة أخرى ، وإثارة الحلاف على الفرق بين الطبيعة والمشيئة تما عاد بالمسألة كلها سيرتها الأولى 1

ووضح للإمبر طور الروماني أن هذا و العنادة من حالت المصريين ، كما مياه ، يحتى ورده شيئا غير هود الخلاف على العقائل اللاهوئية ، والواقع أنه كان لاهوئيا قوميا بغير مراء وأن تهافت المصريين على الرهبانية نفسها لم يكن حلوا من لاحتجاج على المطالم الرومانية ، وقد عبر عبه أنباسيوس هذا التعبير حث قال في كتابه و حياة القديس أنطون » Yita Antoniou « أن رهبال المسحراء كانوا ينشدون المزامير ، ويجون المطالمة ، ويصومون ويصلون ، ويصومون ويصلون ، ويصومون ويصلون ، وعدد بالرحاء في المصير ، ويعملون على أسداء الإحسان ، ويحب العصهم على الصرائب ، ولا يقبرت مهم حابي الصرائب ، ولا يصرون همانك غير حمهرة من الساك على مقصد واحد ، وهو انتظاع في الفصيلة »

لقد كان هرقل مشعولا محرب العرس وقبائل البرابرة في أوائل أيامه على العرش ، فلما انتصر على لهرس وهادن القيائل حول عاصمته فرع و للمعاندين

المشقيرة، وعرف النصر، فأمعن في طعيانه، وعلا في مطالب الطاعة من رعاياه، وحيل إليه أن استقرار الأمر له مرهود بتوحيد المداهب في المملكة، وأن هؤلاء المعالدين المشقين يهددونه وبحترثون عليه، فانقسمت الدولة عنده إلى الملكيين ه وحارجين عني المدت، وتبادل العريقات النهم العيمة، فكانت كلمة الوثني اخائن أنسر وصف لمن بحالفون الإمراطور وشبعته، وكانت كلمة الخليقيدوني مرادفة بوصف الكفر والغشم في نظر أبناء البلاد! ولم تكن لمسأنة يومئد مسألة مد هذه وطوائف في ديانة جامعة، بل كانت مسألة مسيحية أو لاستحية، لأن مهمة هامع في لقرون الأون عاكات تقرير العقيدة التي يدين بها المؤمن وينكوها عير المؤمن عم حاء الاضطهاد فأوعر الصدور، وحرح به العريقان من الحلاف إلى العداء، وآمن كل مندين علين عقيدته أن عالفيه في العريقان من الحلاف إلى العداء، وآمن كل مندين علين في عقيدته أن عالفيه في المتريقان من الحلاف إلى العداء، وآمن كل مندين علين في عقيدته أن عالفيه في المتوية المنصب والنفية من الله إ

وم يحصر الراع بين سكيين وحمنة لمصريان ، يل ظهرت معه اختلافات بين الآريان والسطوريان والأوطاحيان والشيوسقيان أتباع عطرس القصار ، وعبرهم من أصحاب المحل المتفارية أو المتباعدة في نفستر اللاهوت والناسوت ، وعبب الصحر على الكثيرين فاعتزلوا المداهب ، وساورتهم الشكوك ، و مهارت الأحلاق ، وساءت القدوة بعية النامل ورؤسائهم ، في لم يكن تاقما متوقعا للمصب السهاوى فهو متهاول غير حافل عما تصير اليه الأمور ،

وقد صور لنا أساء دلث العصر شعورهم فى أقوالهم وأخبارهم فاتفقوا على شعور واحد مع احتلافهم فى كل ماعده ، ودلث هو شعورهم بالعصب الإلهى وانتظار الحراء العادل من الله .

ملها تقدم المسدمون لحرب الدولة الرومانية ، شاع في المشرق كله أن هريمته حق ، وأن علمة المسلمين عيها عدل ، وأن القضاء الإهبي ينعذ في مستحقيه عا قدمت أيديهم من ظنم ومعصية . ورعا بعر الخاصعوب للدولة الرومانية من هذه القصاء الذي حل بها ، لو أبه أصابهم كما أصلها ، وعرصهم للشر الذي كانوا يأمنونه في طلها ، ولكنهم وجلوا الفاتحين يؤمنونهم من حيث حافوا ، ويبيحون لهم مالم يكن مباحا هم في أيام الدول الدائنة ، في التصدي لعدل الله في قصائه أن ينصروها لتحقهم وال يدافعوا عنها ليدفعوا عنها عصب الله

كانت مدينة عرة أول المدن الكبرى التي استولى عليه العرب من أوص فسطين، وقالت محلة المشرف اليسوعية في سبها الثانية ، إنه كان يسكن وقتد في جنوب عزة قوم من قبائل العرب المتصرين، وكان قد أصابهم من قبل ولاة الروم حسف وحور في المعاملات بالتحاو إلى عساكر المسلمان، ودعوهم إلى فلسطين، فلأو دعوبهم، ورحفوا على غره في اليوم الرابع من شهر شباط لعام فلسطين، فلأو دعوبهم، ودحفوا على غره في اليوم الرابع من شهر شباط لعام مدن فلموره بحيش لروم، وفتحوا المدينة ، وبعد أبام قبية أعوا فتح بقية مدن فلسطين ه

قال ماير Mever في تاريخ مدينة عرة أن سكامها المسيحيين حرجوا مع حيش الروم عدما حاصرها العرب ، إلا أمهم عادوا إلها بعد اطمئنامهم لى لهاتجين ، ودحل فريق كبر مهم في الإسلام ، ودهب المتكلمون عهم إلى عمروين انعاص يطلبون منه قسمة الكائس بيهم ، فقسمها بيهم على حسب عددهم ، وأعطى الكيسة الكبرى لأصحاب العدد الأكبر وهم المسلمون ، وأمو بإنقاء الكيسة الأخرى لمن بتى على دينه من المسيحيين .

وكانت عزة على أبوات مصر ، تسرى الله الله الديار المصرية بين لمنة وسهر ، وكان فيها وفيها حولها طائعة من الحدود المصريين والمتمصريين الدبن ستنجد سهم هرقن وقائده عيادين فلسطين ، وكانت أبناء العهود التي اتفق عليها المسلمون ونصارى العرق والشام تتوان على كل جانب من جوانب الدونة الرومانية ، فلم يكن في كل أولتك مايد عو أبناء البلاد إلى مؤاررة الدولة الرومانية ودفع الهريمة

عنها ولم يكن لامتصار العرب و بهرام الدولتين أمامهم ﴿ دُولُهُ الأَكَاسَرَةُ وَدُولُهُ اللَّمَاسِرَةُ وَدُولُهُ القياصرة – عير تفسير واحد ، وهو قصاء الله وعدل الله .

ولعهم التاريخ كما حدث يبيعي أن سطر إليه بأعير المعاصرين ، وأن شعر عوادثه كما كانوا بشعرون بها ، وأن بدحل في حسابنا مادحل في حسابهم من التقديرات والمعابير ، وأن بعرض لعساوات والصداقات على المحك الدي عرضوها عليه ، ومها ماحطر لهم وهو لايحطر ب الآن ، ومها ماستحف به ولم يكن حقيقا تنظ في مواريهم للحوادث والأمور .

العرب ساء سهاعيل وهاحر يعم دلك كل من قرأ التوراة وطلع على صول الديالة المسيحية ، ويعلمونه في دلث العصر حاصة ، لأنه كال عصر العدارة القومية بين الرومال الأجال وشعوب الشرق على الإحمال وقد كالت وحدة الديالة حليقة أن تنسى لشعوب المحكومة فوارق الوطن واللعة ، ولكها وحده ثم تنظم قط بين الحاكمين والمحكومين ، وم يكن فيها مايجمع المختلفين ، بل كان فيها على اللوام مايفرق المجتمعين ، ويمشى بيهم بالعداوة والبعضاء!

فانعرب أبناء إسهاعيل وهاحر أقرب من الروم إلى أماء مصر ، بالنسب الذي تحفظه لكتب الدينية ، وقرابة الأمومة والسلالة ، ومثل هده القربة لم تكن من المهملات في دلث العصر ولا في العصور التي لحقت به إلى عهد عير بعيد من عصرنا الحاضر ، وقد رأينا أنها كانت حجة لعرس في الرجف على بلاد الدولة الرومانية ، لأن زوجة كسرى كانت من بنات الروم .

ومن مقدمات العتج الإسلامي نبادن الرسائل بين النبي عليه السلام والمقولس، أو عطيم القبعد كياسمي في تلك لرسائل، وقد حصت بأحبارها كتب السيرة النبوية وكتب التاريخ عن الفتح ومانعده، ستخلص منها مالايد من العنم به وبأمثاله في بيان اخالة الدينية بمصر كما واجهها الماتحون وأهل البلاد

قال حاطب بن أبي بَلَّتُعة ، حامل رسانة السبي إلى المقوفِّس ، إسي قلت له ؛

«كان قبلك رجل – يعنى فرعون ، رعم أنه الرب الأعلى ، فانتقم الله به ، غم انتقم منه ! فاعتبر بعيرك ، ولا تعتبريك ! وإن لك ديبًا لن تدعه إلا لما هو خير منه ، وهو الإسلام الكافى الله به فقد ماسواه ، وما بشارة موسى بعيسى إلاكتشارة عيسى بمحمد ، وما دعاؤما إياك إلى الفرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل ، ولسا بنهاك عن دين المسيح ، ولكنتا تأمرك به »

قال حاطب ثم نباول المقوقس كتاب البي فقراً فيه د بسم الله الرحم الرحيم من محمد رسول الله إلى المقوقس عضم القبط سلام على من اتبع الهدى . أما بعد ، وين أدعوك بدعاية الإسلام ، فأسلم تسم ، وأسلم يؤنك الله أجرك مرتين . يَا أَمْلِ الكِتَاب تَعَالُوا إِلَى كَبِمَة سَوَاء بَيْسَ وبيتكم ألا نَعد الا الله ولا نُشرك به شيئًا ولا يَتَّحِدَ بعضنا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دوبِ الله قاب تولُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنَّا مُسْلمون ه

فم قال المقوقس كلاما عن صفات النبوة ، مها : ﴿ أَنَهُ يَرَكُ الحَمَارِ ، ويلبس الشملة ، ويحتزئ بالثمرات ولكسر ، ولايبالي من لاقى من عم ولا ابن عم ٤ . وأنه كان بظن أن عرحه من الشام ، فن همك كانت تخرج الأنساء ، وكتب الجواب فجعل عنوانه ﴿ شمد بن عبد الله من المقوفس عطيم القبط ﴾

وورد في بعض الأحمار أن المقوقس أراد أن مجتحن دعوى السوة باهدية ، فأرسل هدية معها صدقة ، لأن الأسياء تقس الهدايا ولاتقبل لصدقات ، وجعن الهدية جاريتين أختين ليرى هل يجمع بينها أو يتورع عن الحمع بين الأحتين ، فكان أن أهدى النبي إحدى الحاريتين وبني بالأحرى ، وأنه ورع الصدقة عن الهقراء

ومثل هده الأحمار يوجبها فهم التاريخ كها حدث أوكها يسغى أن يحدث ، ولاترفصها إلا الحدلفة التي تُداخل المؤرخ العصرى ، فيحسب أن الفوقس يعيش في هذا القرن العشرين ، ويتلتى دعوة الشوة كها يتلقاها أبدؤه ، فلا ينظر في امتحابها عا كانت تمتحل به النبوات في القرول الأولى للميلاد ، وإعا الحليق بالتحقيق التاريجي أن يوقل المؤرج من حصول شيء كالذي نقله رواة السير والأحار عن تصرف حاطب بن أبي بلتعة ، وتصرف المقوقس في جوايه وهدينه ، قاكان المقوقس ليتلقى رسالة التي أو ليجيب عها إلا عني ذلك النحو ، تما يحاول المؤرج أن يتحيل غيره فلا يستطبع !

اده المسلمون فقد حاءوا مصر ومنهم من سمع أحادث اللي علمه السلام في التوصية بها ، ومنه و وإلكم ستفتحون مصر ، وهي أرص يسمى فيه القيراط ، فإدا فتحتموه فأحسوا إن أهنها ، فإن للم دمة ورحها ، أو قال دمة وصها و

ومن الأحاديث النبوية على مصر أنه عليه السلام قال \* ﴿ إِذَا فَتَحِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُصَرِ فَاتَعَادُ اللَّهُ عَلَيْهُ السلام قال \* ﴿ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَصَرُ فَاتَعَادُ اللَّهُ صَلَّا كَتُبُعًا ، فَدَلْتُ الحَدُ حَيْرِ أَجَنَادُ الأَرْضِ ﴾ قال أبو لكر رضي الله عنه ، ولم دلث يارسول الله ؟ فقال ﴿ وَالَ جَهُمُ وَأَرُوجُهُمُ فَي رَبَاطُ إِلَى يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَوْولَتُهُ ﴾ وقال ﴿ مَاكَادُهُمُ أَحَدُ إِلاَ كَفَاهُمُ اللَّهُ مَوْولَتُهُ ﴾

وس لم يكن من الحند الفائح قد سمع الأحاديث السوية ، كان قد سمع آيات من القرآن الكريم ، وفيها من لعنة فرعون

 « إِنَّ فِرِعَوْد عَلاً فِي الأرضِ وجَمَلَ "هْلَهِ شِيعاً ٥ ، وقيه س لعت . ١ إِن تُربِكُ إِلا نَ تَكُونَ حَنَّارًا فِي الأرضِ » وقيه ١ ، وتربِكُ أَن نَمْنُ على الدين استُصفِقوا في الأرضِ وبجعَلهُم أَنْمَّةً ونجعلَهُم لوارثينَ وعكَّنَ لهُم في الأرضِ وتُرِئ فرعونُ وهامانُ وجُنُودَهما مِنْهمُ مَاكانُوا يَنحدُرُونَ »

وعلى ألسنتهم جميعا حكاية عن قوم يوسف ، الأحلُوا مِصْرَ إِنَّ شَاءِ اللهِ آمِينَ ۽ وقوله تعالى ، اكمُّ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتَ وَعَيُولٍ وَرُرُوعِ وَمَقَامٍ كُرِيمٍ وَبِعْمَةٍ كُنُو فِيها فَأَكْهِينَ كَدلكَ وَأَوْرَثَّتَهِ، قَوْماً آخرينَ )

وكل هذه الوصايا القرآنية والنبوية في أدهان العاتجين تجمع بهم إلى المسللة

والمؤاسة في معاملة أهلها . وتصلح الروم عندهم في موضلع فرعود الذي تمبّر وفرق رعيته شيعا ، ووحب أن يتركوا الأرض لمستصعفيها ، وأن يورثها الله قوما آخرين .

وتوافق هذه المسالمة حطة مثلها من أبناء البلاد توحيها إليهم أحول كثيرة كانوا يكابدونها على لأحقاب لمتوانية ، وأهمها الحانة الدينية كما صارب في أيام القبح الإسلامي حاصه ، وهي تلك الحانة التي أرعجب البطرق عن كرسيه ، وألحأت رعيم القوم إلى مدهب في العقيدة عير مدهبه ، فتم تعد الطمأنية إلى لمتعديل لأول مرة في ثلاثة قرول إلا يوعلان الامان بكل متعد ورعاية لكل معد

ولاحلاف ين المؤرجين في منهج الدعوة الديسة في سنوات المعتج الأولى إلى أواسط أيم الدولة العباسية ، علم يقع إكراه على أحد ، بل وقع مايناقص الأكراه في رواية الكثيرين من مؤرجي العربية ومؤرجي النعات الأجبية ، فقد أدهشهم إحجام العالجين عن إكراه أساء البلاد على الدخون في ملتهم ، حتى الاستوا تأويل دلك تأمهم كانوا يشعقون من نقص الحرية وإقعار حوانة الحكومة وانقطاع أرزق الحد والعيان ، وهو تأويل محطئ كما سرى في ناب الأحوال الإدارية ونقسيم الأموان بين الحزية والحرح والركاة ، ولكنه مها يكن من حطئه صحيح في الإبانة عن الواقع في مسألة الدعوة لدينية ، فإد بنع من إحجام الحاكمين عن إكراه الرعبة على التدين بسيهم أن يعلل لمؤرخون دلك بنفورهم من فقدان الحرية ، فقد صبح على الأقل أنهم أحجموا عن الإكراه ولم يقسروا أحدا على الحروج من دينه

عبر أد احالة الدينية ، كه وصعناها ، تفسر الوقع كما تستدعيه تلك الحالة ، وكما ورد في التواريخ الفطية كتاريخ يوحنا المحيوى المشهور ، فهو يقول إن لمسيحيين الملكيين أسرعوا إلى الدخول في الإسلام لأمهم كرهوا أن يتونوا في أحكامهم ومعاملات رواحهم وطلاقهم إلى الكبيسة للى يعادونها وبعاديهم ، ويشمه الطائعة الملكية أناس في حكمها ، كالطائعة المستعورية والآرية . ومن يقول

بالشيئة الواحدة ولا يقول بالطبيعة الواحده . كما يقول القبط ، ولا بالطبيعتين على المنحو الذي يدين به المدكبون .

وقد حدث في هذه العنزة وماقدها بقلين أن لطائعة الماروبية هجرت أرصها جمعة واحدة ، وتنقلت إلى جبال ببنات كواهة الخصوع لليعقوبيين ، ولعنها لو اصطرت إلى النقاء حيث كانت لذانت بالإسلام ولم بذعن بلن حاربتهم وحاربوها في المعتقدات والأحكام عشرات السين.

والدين أسلموا بعد العتج إنما أسبموا طوعا عبر مكرهون على ترك مدهب ولايحلة ، وهم على روالة بوحنا المحبوى طائعة الملكيان الخلقسلوبيان ومن يشبهها من الصوائف التي لاتقول بالطبيعة الواحدة 1 ويضاف إليهم أناس من الذين فهموا من انتصار المسلميان على الفرس والروم أنه آية إهية وبرهال من السباء على صحة الدين وسلامة الدعوة ويصاف إليهم أناس بمن هال عليهم أمر التدين في عمة الشقاق وعبة الأحلاق ، علم يبانوا على أي دين أصبحوا بعد الشك والريبة ، ثم فصنوا الدين الدي يعتمده ولاة الأمر وحكام الملاد ا ولاتعسير والريبة ، ثم فصنوا الدين الدي يعتمده ولاة الأمر وحكام الملاد ا ولاتعسير للحانة الدينية أيام العتج أصبح من هذا التفسير.

## الحالة الأدارية والسياسية

عرف مصر التقسيات الإدارية من أيام الأسر الأولى ، وعد سترابون ستة وثلاثين من هذه الأقسام التي تسميها اليوم بالمديرية أو المحافظة وعرفها اليوبان باسم ليوم الموم الذيرية أو المحافظة وعرفها اليوبان باسم ليوم الموم الموم المرابق على الأربعين المام ليوم الموم المرابق المربعين المربعين المام ليوم المربعين المربعين

ويقال إما كات في مدا الأمر مواطل معشار أو القبائل المحتلفة التي سكل الوادي ومايقاتله من حاسى الصحر ، وكانت كل عشيرة مها مستقعة برئيسها وعبادتها لمحلية ، على حسب الطوطم التي تدين مها ، ومن هنا علمة العبادة في كل إقليم لطوطم من الطواطم الحيوالية ، فيها إقليم لصقر ، وإقليم المساح ، وإقليم الس آوي ، وإقليم الحر ، وإقليم الحمل ، وعيره من هذه المحمودات الطوطمية وهذا كبرت بعض الاقاميم أو صعرت لأسباب لاترجع إلى الوضع المعراق أو ملصالح الاقتصادية وتعدر تعييره ، والتصرف في حدوده قبل المعراق أو ملصالح الاقتصادية عومة عامة .

وإلى حالب هذه التقسيات كالت هناك أقسام أكبر من هذه الأقسام، للاحط في تحطيطها الدواعي العسكرية والسياسية ، أو دواعي الدفاع واحتباب المتوق المشتركة في الإمارة.

وأقدم هذه الأقسام قسمال: مصر العلي ومصر لسفلى ، ثم ريدت عليها مصر الوسطى ، وتفرعت مصر السفلى إلى فرعين أحدهما إلى شرق الدنتا والآخر إلى عرب ، ووحد فى بعض العصور قسم آخر ، لصم إليه الواحات وطرفا من الأرص الليبية ، ويتصل بالفيوم والاسكندرية حيث بشرف عليه الولى الأكبر ، لما له من الخطر فى المدفاع عن حدود مصر العربية

هده التقسيات جميعا تحللت وكادث تبدئر أو تختبط بيها الشعات في عهد الإمبراطورية الرومانية الشرقية . وي عهد الإمبر طورية معنب الحاجة إلى الدفاع شرقا وغربا ، لأن مصر كانت محاطة من لحهتين بأملاك الإمبراطورية في فسطين وفي ليبيا وإفريفيه الشيالية ويعلل لحاجة إلى الدفاع جنوب ، لأن كالمي الحبشة كان على عهد مع عاهل القسطنطينية أن يتعاونا على حرب فارس وإخرجها من إلين الني كانت تهم لحبشة وتحشي الحطر من حابب فلم تبق من حاجة إلى الدفاع في عير الإسكندرية ، وم يكن دفاع البر هو المقصود بالحامية التي تعسكر فيها ، ولكنه كان دفاعا نحر بالحرب الدولة المترامية الله الأطراف على سوحل نحر الروم المصرى إلى بلاد الدولة المترامية الأطراف على سوحل نحر الروم

وحاور لأمر إهمال الدفاع إلى تعجير الحاميات ، وإغراء بعضها تبعض ، حوفا من تفافها عنى الدولة ، وإجماع قادتها على رفض المطالب التي تتوالى على القطر من القسطنطنية

واحتلت أحوال الأمر في دحل اللاد، وحاً بعص السراة من أصحاب الصياع الكبيره إلى تخاد الحد من أتباعهم ورزاعهم وحواشيهم، فلم بمص عير قليل حتى بحم لحطر من هذه الفرق لتى لاندبن بالطاعة بقائد واحد، فعائت في الأرض ، وحيف من عبى الوادعين المسالين وأصبحت شرا عليهم من عصابات اللصوص وقطاع العربي ! وفي تاريخ بوحا النحيوي وقائم شتى من عبث هذه الفرق ، ندن عبى ماكان من اصطراب الأمن وفرع الأهبين وعجر الحكومة العامة في الأيام الأحيرة قبل الفزوة العربية

وآل العرض كله من لتقسيات الإدارية إلى حمع الصرائب والإرواد المقررة للدولة في كل سنة زراعية .

ولم يكن لهده الصرائب نظام واحد ولا مقدار معروف لا يتعير مع السين، ويظهر هذا الاختلاط في سياسة الصرائب من تصارب الأقوال بين المؤرخين الدين حمعوا كل ما أتيح لهم حمعه من الوثائق وانسجلات وأوراق البردي ورسائل العواهل والولاة ، فاحتلفوا في صريبة الأرص ، وصريبة الرءوس ، ودهب بعصهم إلى من اخبر المتواتر عن وحود صريبة الرءوس في مصر على عهد الدولة الرومانية الشرقية ، لأبهم لم يجدوا ها موضعا بين أنواع الصرائب على لأطيان ، مم اتعق بعصهم على أن ضريبة الأطيان هي صريبة الرءوس التي أصبحت أساسا لتحصيل الحرية بعد فتح العرب ، لأبهم كانوا بالاحطون في مقدار صريبة الأرص كماية الزارع الواحد طول العام ، فتحسب العلات عساس الرءوس ، ولا يحتلف التقدير بين صريبة الوحدة لأرضية من على فرد من التقدير بين صريبة الوحدة لأرضية من حراج لأرض على فرد من أفراد الفلاحين عربة الرقوس ، فلم يكن حراج لأرض المعلق وضريبة الرؤوس المعربة واحدة (١) .

واستوحب هذا النظام أن يعتبر الفلاح أسيرا على الأرص التي يزرعها.
ويعامل معاملة الهارب محق الدولة إذا فارق قريته ولاد نقرته أحرى وحل الزارع
المحتى : Colonus عمل العدد الرقبق بعد تعدر الاعتباد على هذا النظام ف

وعلى هذا لم يكن مقدر الخراج محدودا في كل سنة ، بل كان تحديده على حبب المحصول المنظور في أيام الميصال ، فيصدر البيال السوى من الولى الروماني ختلال شهر يوليو أو أخسطس (1) ويبلغ إلى الأقاليم في سبتمبر أو أكتوبر ، ويتولى كل إقليم توريع المقدر المعلوب منه على القرى والبلاد ، كما يروق صاحب الكلمة العليا في الإقليم . وأصحاب الكلمة العليا مختلفول بين حكام رومانيس ، أو أصحاب ضياع من الأحاب والوطنيس ، وين مجالس بلدية أو إقليمية ، ومستأجرين يتولون عاسبة المحالس ومستأجرين يتولون رزع الأرض في مساحات واسعة ، فم يتولون محاسبة المحالس أو الصحاب الصياع .

<sup>(</sup>١) الأمبراطوريه البيرطية تاليف بورمال باينز Bavnes

<sup>(</sup>۲) الدحول في الإسلام وصريبة الرؤوس ثانيف دائيل ديث

والمطلوب من الأرض كدلك يجتلف على حسب الحودة والصنف المزروع، في الأرض ما يسهل ريه عاء البيل، ومها ما يصل إليه ماء البيل ولكنه يغمره أباما في السنة فلا يصلح للزراعة في عبر موسم قصير، ومها ما يحتاج إلى الآلات لربه ولا يأتي بالعلة الكافية إلا مع كثرة الأيدى العامنة فيه.

والدولة لا يعنيها إلا أن تجمع المقدار المقرر في حسامها. والموظفول لا يعيهم ولا إرصاء الدولة، ولبس للتقصير في أداء مطالبها عبر نتيجة من نتبجتين، كلتاهما مكروهة وعملورة عهما العرل، وإما العمل بعير مرتب، لأن المرتبات محسوبة من حصة الصرائب التي تبقى في مصر بعد استيفاء مطالب الدورة جميعا من المال واضاصيل.

وربما نسابق الملاك الكيار ورؤساء المجاس الحنية والإقليمية في معاملة الدولة في تحصيل العمرائب، طلبا للكسب والنفود من وراء هذه المعامنة !

فقد كال السطام المتبع مع كبار الملاك أن يؤدوا ضرائبهم إلى خزانة الدولة ماشرة، بعير واسطة لجباة ورؤساء المحالس، وكان هذا السطام يرضى الدولة لأنه يعيها عن استحدام الموطعين واعصلين، ويرضى المالك الكبير، لأنه يكسبه لحاه في الدواوين، ويمكنه من تسجير العال المستأجرين، فلا يبرحون أرضه أو يستعين عليهم بسلطان الحكومة ويستبقيهم عنده مكرهين. وكان من حقه بهذه المثابة أن يطارد الماطلين لأمهم يماطنون الدولة كما يماطنونه، وأن يستزيد من الأرض المرروعة لحسانه ما استطاع لأنه يريد بدلك في نصيب المنزانة العامة ويعطى الدونة حقها جملة واحدة في موعد معلوم !

وهاله عاية سياسية وراء هذه والإحراءات الإدارية ع ترمى إليه الدولة البيرنطية في عاصمتها الكبرى ، وهي إثارة الشحناء بين سراة البلاد وأصحاب الماصب الكبرى ، فتضرب بعصهم بيعص ، وتأميم حميعا على ملطامها ، وقد تامن أن يختالها أحدهم في مصيبها من الصرائب حذرا من وشايه الحصوم والمقاردة 1

ويعب على اعتقادا أن سلطان المقوقس في مصر عما كان من عمله على هذا اللحو في تدبير أمر الحراح ، علم يكن واليا معوضا في أمر الحراج كها خطر لبعض المؤرجين، ولكنه كان مالكا كبير من أبناء البلاد، فكان يتكفل للدولة بحصته وحصة عملائه وأتباعه، وكانت الدولة الرومانية تعترف يوحاهته وتستفيد مها، كها كانت الدولة البريطانية تصنع في الصد مع الراحات وأمراء الولايات

ولكن الطمأنية شيء وتبارع الوجهاء على السيطرة شيء آحر، فهذا التبارع صراع دتم لا طمأنية فيه لأحد من كبار الملاك ولا من كبار المهال والولاة وإذا كان مداره على الترايد في إعطاء الدولة وابتزار المال من اهتاجين إليه، فهو قلق دائم لصاحب الأرض ورارعها، والمأجور عليها، ومن تقوم سيادته على التنكيل يتظرفه، والعدوان على من هم دونه من الصعار والمستصعفين

ولم تكن صريبة الأرض أو صريبة الرءوس كل ما تطلبه الدولة من رعاياها المصريين، بل كانت هنالك ضرف كثيرة على لمقتيات جميعا بين ثابتة ومتنقلة، وقد أحصى مها ميس Milee في تاريخه لمصر في طل الحكم الرومان أبواعا شتى، كصريبة الإصلاح والبرميم التي تجبى لإقامة الحسور وتسليث الحداول وتنظيف الأحواص، وصريبة البيوت ولمساكن لخاصه والعامه، وصريبة الحيوانات كالحيل والحيل و حمير، وصريبة الصناعات ولمتاجر، وصريبة عامة شميني صريبة انتاج. وكنها عن احتلاط حسابها وحساب مواعيدها والمراجع التي تتولى تقديرها وتحميله كانت مصدرا دائه للشكاية والقلق والبراع، بين الشعب والموظفين، وبين الإدارة المحبة والإدارة العامة، وبين حرابة مصر وحزانة المدونة الرومانية.

واقتربت هذه الحالة في القرن السادس بتدهور العملة الرومانية ، واختفاء العملة جملة من الأسواق المصرية ! وقد فسر المؤرخ ميس هذه الأزمة بالحوف من تقلبات التجارة ، واكتفاء أصحاب الزراعات لموازمهم من علات أرضهم ومما يحصلون عليه مقايضة ومبادلة على تلك العلات ، وقد يكون بعضها راجعا الى

هادة الكثر والادخار، تهريبا للمان من أعين الحكومة، وحيطة للمستقبل المجهول.

وين هذه الأزمات والشكايات يسمع القوم عن نظام الفاتين في البلاد المعاورة، ويعلمون أنه يقصر الصرائب على صريبة الرموس للدمين، وضرسة العشر للمسلمين، ولم يكن هناك خراج بتقاصاه الفاتحون من الفريقين مستقلا عن الصربتين، لأن نظام الخراج إنما استعير من اللولة الفارسية، وصُحَف الكلمة من كلمة و خلاح أو خارج ه الآرامية التي دخلت في تصيرات الفرس، لأميم كانوا يستعيرون الكتابة بالحروف الآرامية، هما شرعت الدواوين الإسلامية في نظير نظام الخراج والتوفيق بينه وبين صريبة الدميين وبين عشور الركاة، كان قد مصي وقت عير قصير على أوائل أيام الفتوح

وكان الأمل في الحلاص من شيكة الصرائب الرومانية سببا آخر من أساب الرعبة في الحلاص من حكمها كله ، مما اشتمل عليه من صروب الإرهاق والسيطرة الحائرة على الأرواح والأموال.

وقد حلق المؤرخون كعادتهم مشكلة متشعبة من الاقاويل والتقديرات حول طام الصرائب في العصر لإسلامي الأول ، وتساءنوا هل كانت صرائب رءوس ؟ هل كانت صائم في ، ؟ هل كانت خراجا على الأرض ؟ هل كان تحصيبها على طريقة الدواوين الرومانية أو على طريقة جديده لم بكن معروفة في نلك الدواوين ؟

وإعا يجلق المؤرجون مشكلاتهم لأنفسهم. لأنه يطلبون النصوص والأوراق دائما، ولا يطالبون أنفسهم تتقدير لموقف كما يسعى أن يكون، ثم يستعينون عليه مصوصهم وأوراقهم على هذا التقدير إ

ويبيعي أن يقدر المؤرجون شيئا واحدا لاشك فيه، وهو أن انتقال نظام الضرائب بين لينة وجار من الحساب الروداني إلى الحساب الإسلامي هو

المسحيل، لأن إشراف القائمين على الدواوين التي يجرى فيها الحساب باللعة اليونانية عير ميسور، وقد يتعسر إشرافهم عليها بأية لعة من اللعات في ستوات الانتقال من نظام إلى نظام

كدلك يسعى أن يقدر لمؤرجون أن معامنة القطر كقطعة واحدة من الأرص شيء لم بحطر على بال أحد في دلك الزمان !

فالمؤرجون الأقلمون كانوا يدكرون مصر في كتهم، فيتكلمون عن مصر وإسكندرية، ومصر وطينة، ومصر والفيوم، ومصر والملب الحمس، ويفرفون بيها في أحكام الولايات والأبرشيات من الوجهة الإدارية والوجهة الدينية

ولما مم الفتح كانت معاملة الأقاليم مختلفة على حسب الولاة والملاك، وعلى حسب المقاومة والصلح، وعلى حسب الجبود والقادة الدين أخدوها عُنُّوةً، أو أحدوها بعد حصار، أو أحدوها بعير مقاومة

ههناك أقاليم كان لملاك فيها من الرومان فهجروها، وأصبحت من حنائم الدولة التي تستولى عليها وتتولى تقسيمها وتوزيعها.

وهناك أقاليم بكثر فيها الملاك الوطبيون، وهده داحنة في صريبة الحرية، وأماليم حاريت، وأقاليم لم تحارب ولم تعقد صلحا، لأمهاكانت متروكة بعير زعامة ونعير رئاسة سوب عنها في المعاهدة والمصالحة

أما حتلاف المعاملة بالنظر إلى اخيش الفاتح فرجعه إلى الفرق بين العليمة والبيء في • أرراق الجنود.

هالصائم التي تؤحد حربا تُعزل مها حصة لبيت المال ، وتقسم مها حصة على المقاتلين

و لعنائم التي يأحدها الفاعون مغير حرب هي البيء الدي يؤول الأمر فيه إلى تصرف الإمام ولا يصبح تقسيمه بين المقاتلين هايا حصل الفتح جاء الاختلاف من قِبَل الغييز بين المحارب ولمسام، وبين حقوق العبيمة وحقوق الهيء، ولكن لا اختلاف على الإطلاق في نظام الضرائب كيف يكون في محاسبه الدمين ومحاسنة الحنود.

. . .

وقد يُحتلف في الأرص اخراجية وعبر الخراجية، ولكن الأمر الدى لم يقع عليه حلاف قبط هو ضربية العشر على المسلم، لأنها هي هر يصة الزكاة التي تلرمه باستحقاقها ولا خلاف عليها والسبيه إلى دلك واجب لنصحيح أقوال المؤرخين السبين وهموا أن أباساً من أساء مصر دحلوا الإسلام قرارا من صربية اخترية، فإن عظام الصرائب الحديدة كان يوجب على كل دمي عامل دينارين في السنة، ولا تضربية على النساء ولا على الأطعال ولا على الشيوح العجرة وولا يزد أحد مهم في جرية رأسه أكثر من دينارين، إلا أنه يلزم نقدر ما يتوسع فيه من الأرض والردع، إلا أهل الإسكندرية فإجم كانوا يؤدون فحراح واخرية على قدر ما يرى مَنْ وَليَهم لا لأن سكانها من الروم، ومن ولاهم مم يدخلوا في اتعاق، ما يرى مَنْ وَليَهم لا الدولة الرومانية مرتبن

والحكم في تحصيل الحرية كما أثبته العقهاء وألا يضرب أحد من أهل الدمة في استيدائهم الحرية، ولا يقدمو في الشمس ولا عيرها، ولا يجعل عليهم في أبدائهم شيء من المكاره، ولكن يرفق بهم، ويحسول حتى يؤدوا ما عليهم، ولا يجرجول من الحبس حتى تستوفى مهم الحزية ا

وادا أسلم الدمى وارا من اخرية ، فالإسلام لا يعقبه من الركاة ، ولا س حراح لأرض بحسب ما يلزم لإصلاحها وربها ، ويوجب عليه والتجنيد، الدى يعلى منه المعمود ، وليس في هذا تجعيف ولا إعماء من وجهة النكاليف التي تناط بالأنفس أو الأموال

وليس من عرص هذه الرسانة نسط القون في النظم الإدارية ولمالية إلا من

حسب واحد، وهو لحاسب الذي له علاقة عهمة الفتح وعمل همرو فيه ، فإذا نظرنا إلى نظام الضرائب ونظام الإدارة عامة في عهد الرومان ، واللسب آثارها في فتح العرب مصر ، كان أوضح هذه الآثار أنها يسرب مهمة الفتح نيسيرا عظيا . فاستطاع عمرو بيضعة آلاف من اختد ما م يكن مستطيعه بأضعاف هذا العدد ادكانت هريمة الروم بكة عني الروم ، وكان انتصارهم بكية يجدرها أنباء البلاد ، وابدانًا بظلم فوق ظلم لآنه طلم المنتصر الذي استقر له الامر في بلد معلوب يحس من أهنه العد ، والمنقصة في أمر العقيدة وأمر لسياسة وقد وضف ساويرس بن المقمع فرح الجهاهير بلقاء رئيسهم بيامين بعد احتمائه في منفاه ، فقال إمهم كانو أشبه شيء بضعار النعم حلى بنها وبين أنات أمهاتها ، وقال البطرق بصنه في حواله السم يبخو الذي هنأة بروال عهد الروم «إلى وحدت في الإسكندرية المستفيد يبخو الذي هنأة بروال عهد الروم «إلى وحدت في الإسكندرية ما كنت أوده من لطمأنينة بعد ما قاسيناه من الكفرة الطالمي» ا

ما السياسة التي انعها عمرو في تحصيل عصرت ، فكانت في جاب المصدحة لمصرية كليا احتمت لآراء يال خطيل فيا أشار عليه رعاء الحد نقسمة الأرض والمال في ذلك عليهم ، وراجع الخليفة عمر بن الخطاب في ذلك فأقره على رأيه ثم اقتصد في تحصيل الصرائب حتى ارتاب الحليفة في الأمر ، وحاسبه عبيه حسانا عسيرا كعادته في عاسة العال ، إبراء لدمته من العبث ببيت المال ، وفي الكتب التي دارت بين الخليفة وعمرو في هذا الصدد بيان عن سياسة عمرو ، وبيان أوضع من ذلك عن خلقه وقوة شكيمته مع حليفة لم يجترئ عليه أحد من عباله مثل احترائه فلها كتب إليه الخليفة ويعجب من أن الأرض لا تؤدى عصف ما كانت تؤديه ، ويعرض له بعض الشبهات ، أجابه معصبا ، فقال وإن عملنا لرسول الله عليات ، ولى بعده ، فكنا عمد الله مؤدين لأماننا ، حافظين لما عظم الله من حق أنحتنا ، وإن الله قد نزهني عن تلك الطّعم الدينة والرعبة فيها عظم الله من حق أنحتنا ، وإن الله قد نزهني عن تلك الطّعم الدينة والرعبة فيها بعد كتابك الدى لم تستبق فيه عرضاً ولم تكرم فيه أحا . ه

بِلَى أَن قَالَ ، وهو أَشِد ما ووجِه بِه حليقة ، وما ووجه به ابن الخطاب

حاصة ، دوالله يا ابن خطاب لأنا حين يراد دلك مني أشد عصبا لنفسي ، ولها إبراهًا وإكرامًا ، وما عملت من عمل أربن عليه متعلقاً ، ولكني خفطت ما لم تحفظ ، ولو كنت من يهود يثرب ما ردت ، يعفر الله لك وله ، ١١٤ ا

وتکورت لمعارصة مه فی طلب الزیادة من مال مصر حتی عزله عثمان رصی الله عنه وقال له حین جاءه احراح رائدا ۱ و أری أن اللهاح قد درّت ۱ و فأجامه وحین أَعْجَمْتُمُ فِصاها و ۱ ۱

وم يحاول المؤرجون الغربيون أن يكروا هذه المخطة من عمرو، ولكهم أكدوها واستداو مها على بية الله في المصب أو بية العمل للعلم في المستقل، وليس هذا باللعيد في رأينا ولا بالمستعرب من عمرو أو غيره من الولاه، ولكنه قول يلتى على عواهنه إذا أريد به أنه كان يقتطع أموال مصر لنصله بعد الفتح، فإن الحديمة قد حاسمه على ما زاد من عطائه - وهو مائتا دينار فوحد فصلا سأله عنه، فقال له إنه من التجارة، فم يتقل منه هذا العدر، وأرسل إليه من يقاسمه الزائد من المال كعادته مع الولاة في كل بند، أم عراله عنان فم يتحلف عنده من المنى لما قال عنان جبتك قلت منذ عزلناكه !

هده حطته في الإدارة ونعام الصرائب بعد هريمة الرومان، وهي الحنطة التي عاهد عليها من عاهدوه فيها، ولم يتعير سها بعد ولايته الثانيه في أيام معاوية إلا أنه كان المسئول عن الحكم كله في أيام هذه الولالة، فلم يكن حفظ ما راد من المال احتلاسا من حق مفروض عليه لبيت المان في دار الحلافة

قبل إن عثمان رضى الله عنه عزله لأنه أراد أن يجمعه على الحرب ويولى عبد الله بن سمد تدبير أمر الحراح! ويجبل إلينا أن عثمان رصى الله عنه قد نظر فى دلك إلى مظام الدواوين كما بق من عهد الروم و راد أن يجعل للدهاع وللحرب والياً غير ولاة النال ، وقد كان الحلفاء الأولون يبندئون هذه النظم على غير سابقة .

فير حقول إلى سوابقها في البلاد التي حكوها بعد الفرس والرومان. وأيا كان الباعث على معارضه عمرو في هذا البطام، لقد كان على طريقته التي متهجها قبل تحويل إدارة الدو وين شيئاً فشيئاً إلى البطام الدى ستدمه تعيير سياسة مصر. من ولاية تساس لتدبير طعام الدولة الرومانية وترويدها بالمدد خرائها . إلى قطر يقوم بشؤونه ويرسل من فيضه حصة لا ينفرد مها بين الأقطار التي كانت تشترك في دولة واحدة

n a 6

ولا تنهصل مسألة الصرائب و لإنارات ومسأبه لفتح في تفدير أحد على كتنوا على هذه الفرد في تاريخ مصر وناريخ الدولة لرومانية ، فقد تفق المؤرخون الاحتاجيون وانه قدون العسكريون على أن النظام الإداري أو نظام الصرائب حاصة كان له أثر قوى في تيسير الفنح من حاسب لمصريان ، وعور هذه الرأى باقد عسكرى حديث رحع بالدوس إلى معارك الفتح على أحدث المددي بعصرية ، وهذا الناقد العسكرى هو الهائد القولون وائد لتسبيح الآلي في تركيب لفرق الحديثة ، فإنه رجع فتوح الإسلام وعجب لاتفاق فتح حراسان وفتح مصر في وقت واحد ، فم كان من تفسيراته لحده الفتوح وأبها رد فعل على الحكم الرواني الدي أرهق المصريين بالصرائب الثقية ، وحجر على عقيدة القبط الدينية و

## بينالإمارتين

أشار عمرو بفتح مصر. . وقام عمرو بعتح مصر. . وكل فتح طه تأمين وتمكين.

وقد قام عمرو متأمين دلك العتج وتمكينه ، على تحو لم يسقه إليه سامق من عائمي وادى البيل في قديم عصوره ، لأمه أبتي لمدا الفتح أثرا حالداً في لغة البعد وديمه وفوته ، فصمح عالم يصنعه فاتح قديم ، وقل أن يصنعه فاتح حديث .

علم يعفل عن حدود البلاد بعد أن سلّمت له لإسكندرية وتتابع تسليم العواصم الأحرى لأعوانه، ولاسيا الحدود لتى يجىء لحظر مب وهى حدود العرب والجنوب.

ولعله علم من مصر - إن لم يعلم قبل دلك - أن نقتاس القائد الروماني ، أغار على البلاد من غربيها فأحضعها ، وأن هرقل قد حدثته نقسه مرة بالرجعة إلى المغرب ليحكمه ، فراراً من فتن القسطنطينية ودسائسها ، وقد يفعل ذلك خنف من بعده فيصبح المعرب مُنهداً لغارة رومانية قد يحشى خطرها على المامع الجديد و وهو في أوائل سنواته

فتوحه فى فتح المعرب حتى وقف عند تونس بأمر الخنيفة , وعلم أن أهل مصر خاهون من مساكنة النوبة إياهم فى بلادهم ويسألون حاكمهم أن يقصيهم عنها ولا بأدن لهم يطول لمقام فيها ، فوعدهم ألا يأدن نهدا المقام ، وسيَّر الكتائب إلى مصر لحنوبية يدوذ عنها النوبة ويحرس مادخل فى حورته من أرضها .

وقد أنصف الحليفة عمراً وأحس جراءه بتوليبه على مصر بعد فتحها وتنظيم شئومها ، على أثر الحروب التي أفسدت فيهاكل صالح ، وبدلت فيهاكل نظام ، هحرص حمرو حهده على مرصاة الخليمة واستنقاء رأيه فيه ، وكان من الولاة القليس الدين طال عهدهم بالولاية في حلافة الفاروق .

قيل إن الفاروق استوصف عمراً مصر ، فكتب إليه يقول :

ال مصر تربة عبراء ، وشحرة حصره ، طولها شهر ، وعرصها عشر ، يكتفها جبل عبر ، ورمل أعفر ، يحط وسطها بهر ميمون العدوات ، مارك الروحات ، بحرى بالزيادة والنقصان ، كجرى الشمس والقمر ، له أوان ، تظهر به عبول الأرص وينابيعها ، حتى إدا عج عجاحه ، وبعطمت أنواجه ، لم يكن وصول بعض القرى إلى بعض إلا في خفاف القورت ، وصعار الراكب فإدا تكامل في ريادته بكص على عقبه ، كأول مابداً في شدته ، وطها في حدّته ، فسد دلك يحرج القوم ليحرثوا بطون أوديته وروابيه يبدرون احب ، ويرحون اخار من الرب ، حيى إذا أشرق وأشرف ، سقاه من فوقه البدى ، وعده من تحته النزى ، فعد ذلك يدرّ حلابه ، ويعنى دبابه فبيها هي ياأمير المؤمين ورفه يصاء ، إدا هي عبرة سوداء ، وإدا هي ربرجدة حصراء ، فتعالى الله المعال لما يضاء والذي يصلح هذه البلاد ويسميها ألا يقبل نول حسيسها في رئيسها ، وألا يشأدي حراح ثمرة إلا في أوابها ، وأن يصرف ثلث ارتفاعها في عمل حسورها وترعها فإدا تقرر لحال مع العال في هذه الأحوال ، تصاعف ارتفاع المان ،

واب لم يكن هذا الكلام من نص كلامه ، فهو من صميم رأيه وعيامه لا مراء , والدى لا خلاف فيه أن الفاروق تنتى منه وصفاً لمصر بشنه هذا الوصف ، ودليلا على الدراية بها بشنه هذا الدليل ، وأن عمراً أحتن الناس أن يحدر في عهد الفاروق و سعى الخسيس بالرئيس ، رهو الدى بعلم أنه مستهدف لمثل هذا السعى ، وأنه ملاق به شيئا من القلق الدائم في ساحة الفاروق ، وهو انعظامي الذي كان يتعصب للنسب تعصب المأحود بالريب ، ويتتى كلمة السفية فيقول وان دهاب ألف من العلية أهود صررًا من ارتماع واحد من النقلة ، ا

وريما كان من الإعراق في الرجاء أن يطمع وال من الولاة في الإقلات من حساب الفاروق ، بالغاً مابعغ نصبيه من الحرص والإحسان . وإن أحق الناس أن يعلم دلك هو عمرو بن العاص ، الذي يعلم حساب الفاروق بنولاه ، ويسمع عراجعته للمحسن منهم ولمسيء ، قا عسنه ترقى بطمعه في هوادة لا ابن خَنْتُمَة و كا كان يسميه بلسان العيظ ولإعجاب إن أبعد من المقاء في الولاية ، مع الأهبة الدائمة للجواب عن كل حبيبة ودقيقة من أعهله التي تسمى بل دار الحلاقة ، وقد طفر عما أزاد ، وطل فحورا بهذا الطفر بقية حياته ، يقول لمن لا يعجبه حكمه ، إن الفاروق قد مات وهو عنه راض ! وحمد الله أنه لم يحاسب في عهده بأكثر لما حوست عنه ، ومن مثلته - فيا بقلته كتب السير عاسمه عني مال الحراج ، وحسابه على علقة طائشة لابئه محمد ، وحسابه على أعلقه على منته المراج ، وحسابه على علق علقة طائشة لابئه محمد ، وحسابه على عليم عبد لرحمن بن عمر بن الخطاب من بعض القصاص في حد انشراب ا

كتب إبيه الفاروق في أمر خراج يعجب من قنته ومن وأن مصر لاتؤدى مصف ماكانت تؤديه من الحراج قبل دلك ، على عير قحط ولا جدب اله ورد عليه عمرو في هجة شديدة وأنفة يعيم موقعها من نفس عمر ، الدي لا يبني أن خاطبه الكنار والصعار مخاطبة لأنداد ماحفظوا مع دلك حق الله وحق المسميل وجدد عمر الكتابة إليه يؤدنه على بطائه مع كثرة الكتب إليه ، ويقوب له ١٠ إلى لسب أرضى منك إلا ناحق اليبن ، ولم أقدمك مصر أحفلها لك طعمة ولا لقومت ، وبكى وحهتك نا وجوت من توقيرك الحراج وحس سياستك و ا

وطالت المكاتبة بين الخليمة وواليه ، وتسايرت الأساء بعاشية من المتاع والرقيق والآلية والحيوان ، فشت لعمرو في مصر لم تكن له قبل ولايها ، فعمد الخليمة إلى حزمه المعروف ، وألهد إلى عمرو أمينه على العال محمد بن مسلمة يعلمه إله قبا ساء به فيناً ، وأنه مقاصمه ماعده من الله وحمل له ماثتي دينار حراء عمله عبر المعالم الذي ربط له أسوة بالمحاهدين من المسلمين أما حساب الخليفة له على علطة الله محملاً ومحلاصته أل عمراً أحرى الخيل ، فأقبلت فرس رجل من المصريف ، فحسبها محملاً بن عمرو فرسه وصلح فرسي ورب الكعية إلى اقربت وعرفها صاحبه ، فعصب محملاً ووقت على المصرى بصربه بالسوط ويقول له حلما وأنا الل الأكرمين وبلغ دلك أناه ، فخشى أل يشكوهما المصرى فلحسه رمنا حبى أفلت وقدم إلى الخليفة يرفع إليه مظلمته فاستقدم الخليفة عمراً وابله ، وقال للمصرى ، دولك الدرّة فاصرت به الله الأكرمين المم قال له أحلها على صلعه عمرو ، فولله ما صربك إلا بقصل سلطانه فصرع عمرو ، وعتدر المصرى قائلا قلا صربت من صربي إلى والتفت الحليفة إلى المصرى يقول له الا أما وقد لو صربه ما مناه الله وليه حتى تكون أنت الذي تدعه ، غم إلى عمرو بن تعاص نقول ما كلمة التي تعد من حلائل الأعوال و كلى عمرو إلى تعدم حكول الأعوال وكلى الله الكلمة التي تعد من حلائل الأعوال ، ولا تحصى في جلائل الأقوال وكلى الله عمرو إلى معمرو إلى المتحد المناس وقد وقديهم أمهاتهم أحرار اله إلى عمرو الله المناس قود وقد وقد مهاتهم أحرار اله المناس أله المناس

ويقد حسبه على عماء سه أى بن الخليمة كا حاسه على عماء به هو من اخراء الدى استحقه بالعدوان على بعض رعاياه فقد دهب عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب إلى عمرو يبلعه انه شرب مسكر ، ويطلب إليه أن يميم الحد عبيه فتعاصى قليلا ، فم أدن عده على أن يعني من حش رأسه على مشهد من لعامة ، فحاءه التأبيب من خليفة مع لبريد يقول فيه على مشهد من لعاص ولحرأتك عبى وحلاف عهدى فا أرقى لا عاملك في بن لعاص ولحرأتك عبى وحلاف عهدى فا أرقى لا عاملك فيسيء عرفك ، تصرب عبد الله في بيتك وعنق رأسه في بيتك ، وقد عرف من المسلمين عبد المصبع عبد المسلمين عبد المس

وإن ولياً يتحو من الفاروق لهذا القسط من لحساب عبي هذه لمسائل وأشاهها لمحدود بين الولاة إ قصى عمرو محو خمس سنوت والياً لمصر في خلافة عمر بن الحطاب يتولى له إدارتها وحراجها والدفاع عنها ، ويساعده عبد الله بن سعد بن أبي سرح في ولاية الصعيد ودفاع النوبة .

ونسَّص عمر ، فقام بالحلافة بعده عيان بن عقال ، فشخص عمرو إلى المدينة يبايعه ويعرض عليه شئول ولايه ، ويتلبى أوامره فيها ، وكال أكبر همه أن يسأل الحقيقة الحديد عرف عبد الله بن سعد من ولاية الصعيد ، لأبه منافس قوى حسور لا يطبقه رئيس مثله في القوة و خسارة ! فعز عليه هذا المطلب ، واقترح عليه الحليمة أن يتولى شئول الحرب ويترك لعبد الله شئول الحراج ، فأبي ، ونفرت نفسه من هذه المشاركة ، وقال ، وإلى إدل كمن يأحد البقرة بقرنيها ليحليها عيره ، وتعدر التوفيق بين المتنافسين ، فانهى الخلاف بإقالة عمرو وإقامة عبد الله على ولاية مصر ، حربها وحواحها ، وكان دلك حوالى سنة سنع وعشرين للهجرة .

والطاهر أن ولاية عمرو في مصركات على حطر مند منايعة عثمان ، لأن رأى عثمان في طمع عمرو وسوء النفي به قديم ، ولأن عبد الله بن سعد كان أحاً لعثمان في طمع ، وهو كفؤ ضليع بالرئاسة حرباً وإدارة ، وليس من دأت عثمان أن يعرن أقرباءه وإن لم يكن لهم من الكفاية والضلاعة ما كان لعند الله .

وبما لا ريب فيه أن حاشية عنمان كانت تنفس على عمرو مكانه ، وتحشى منه الحطر الأكبر إذا رسحت في الديار المصرية قدمه ، وطل فيها قائما بالأمر إلى أن يحس الخليفة في الحرم ويؤدن عهده بانقصاء فليس بنعيد إذن أن يستقل عمرو يامارة الديار ، أو يطمح إلى الخلافة ، وليس بنعيد كذلك أن يشترك في التحدير منه أناس كمروان بن الحكم ومعاونة بن أني سفيان ولو لم يكن لحؤلاء المقريق شأن في الكيد لعمرو لكانت محاصبة عمره على طريقة الهاروق أجدى وأقرب إلى الطمأنية على الجون وحين ، شيء الطمأنية على الخراج ولكن مقاسمة الولاة في أمراقم بين حين وحين ، شيء

ياماه ولاة الدونة الحديدة . فأيسر من مقاسمة عمرو في الحراح أن يمحى عنه أو ينحى عن الولاية برمتها . . وقد كان

وبعمهم م يؤخلوا عرل عمرو إلى حوال سه سبع وعشريل . إلا النصاراً مصير الفتيه التي نشبت في الإسكندرية . إذ انتقص الروم . وحاء المدد بحراً بقيادة مويل الحصي من القسطنطينية ، فأهاب أقصاب مصر بالخليمة أن ينتي عمراً على الولاية للمزايته بالقوم وهيئه في نقوس الأعداء . فم تين من كفاية عبد الله بن سعد في كفاح الروم بأفريقية ماعرز مقامه وأبطل تلك الحجة ، فصحت له الولاية ، ورشحه للقيام على الخراج وفرة المال الذي جمعه من الديار الأفريقية المفتوحة

أما أثر بعول في بعس عمرو علا بصعب إدراكه ، ولا حاحة به إلى الأحدار والأسابيد ، فليس عمرو بالدى بحتمل هذا العول أو سبكين إليه الويس هو بالرحل الدى يثور في غير موضع بشورة ، أو يأحد في انتقام لايثق بإنفاده وسلامة عقباه عليه إ فقصاراه أن يربض الدو ثر بابعهد كله ، وأن يترقب يومه لذى يعلم أنه ات لاريب فيه إ وقد برقب ، واحتار لنفسه مرصد ترقب في بيته بفلسطين ، حيث تعمرف السبل يين الحجار ومصر وانشام والعراق ، وحيث يحرص من عرص من عامري تبك السل وهو أمن جهد مايتاج له الأمان ورعا رحل بن اخين والحين إلى مكة أو المدنة ستطلع ويسوثق ويدفع الحوادث إلى الطريق الذي يرتجه ، ثم يقفل بي مينائه لأمين كالربان الذي يجتبئ بسفينته والرياح عاصفة والأمواح واحرة حارفة ، وبيئة تنجى العاشية عن مها الريح أبي بنجه عني استقر و ، فيوليه شراعه ويستدير إليه

ووشی به الوشاه إلی الخلیمه ، فاستدعاه ، و علط فی شتمه ، وراح یوسه و یقوب که بأحد لسان و شده ، با اس سابعه التطعن علی و تأثیبی بوجه و تدهب علی بوجه آخر ۲ و متصل عمرو وقال ، « د کثیرا مما یقول الناس

وینقلوں إلی ولامهم باطل فان الله یا أمیر المؤمس و معاد الحنیفة یقول استعملت علی طلمك و كثرة القابة فیك و فتار عمرو إلی فحره لفدیم الفد كنت عاملا لعمرس الحظاب و فقارقنی وهو عنی راص و قال عثمان و الحدثك عا الحدث به عمر لاستقمت و لكنی نبت علیك فاحرات و ومع هذا كان عثمان یبعث إلیه فیستشیره كایا أعیته الحیلة وعلیته خیره فی

حكومته ! فكان ينصحه مما يعلم به لا يصيره ولاينهم الخليفة يقول له اله أرى أن تعرم طريقة صاحبك - أى الفاروق - فتشتد في موضع الشدة وتلين في موضع اللين وإن الشدة تسعى عن لا يأبو الناس شرا . واللين عن لا يجمص بالنصبح . وقد فرشتهم جميعا باللين ع !

و ب عمرو من العاص لأول من يسم أن طريقة عمر لانصلح لها عبر عمر .
وانه مكتف عثبان شطط حين يركبه من هذه تطريق . وهو الذي قال له عثبان يوما : ه لقد أمرت عبد الله بن سعد أن يتبع أثرك ، فقال . ه لقد كلفته شططا » !

وتلرج في الحراة على عيّان . كان تدرجت العتنة في انتفاهم والاستفحال هي محلس الشوري الذي حمعه عيّان سأله «ما رأيك؟ ، فلم يمال أن يحيه أمام صبحه «إلك قد ركبت الباس عثل بني أمية ، فقلت وقانوا ، ورعت وراعوا ، فاعتدل أو اعترل ، فإن أبيب فاعتزم عرما وامص قدما ، ولكنه الحرأ هنا وأبتى للحيطة نقية ، فانتظر حتى تفرق المحدس ، وحلا بالخليفة فأهل يعتدر إليه بينه وبيه : « لا والله يا أمير المؤمنين لأبت أكرم على من دلك ، ولكني قد عدمت أن بالباب قوما قد علموا إلك حمعتنا لشير عليك ، فأحسب أن يبلعهم قولى فأقود لمث خيرا وأدبع على شرا » !

كان يقول هذا وأشباهه . وق دولة عنان اس يصعف يوما بعد يوم ، فلما أوشك هذا لأمل أن ينفد صاح به في المسجد . « التي الله يا عنهان ! فإنك قد ركت أمورا وركنناها معك . فتب إلى الله نتب » !

ثم ترك انفئتة وأرى إلى مينائه بعلسفدين ، يتلقى الركبان ويسأل منهم كل عابر بنفعه سؤاله فر به راكب من المدينة فاستحبره خبر عنان فقال ، محصور ! ا ثم أعقبه راكب آخر فقال ، فتل عنان » . فيروى رواة الحير أنه صاح يومئد د أبا أبو عبد الله ، إدا بكأت فرحة أدبيتها » ثم قال ، و فله إلى كنت أبقى لراعى فأحرضه على عنان » !

. . .

وبويع على بن أبي طالب بالخلافة فلم ينصره ، ولم ينصر أحدا من حصومه ، وست يترقب ويسطر ، حتى انحسر المبدال عن خصمين الذين هما ، على ، ومعاوية بن أبي سفيال ، بعد أن زال عنه طلحة بن عبيد الله والربير بن العوام ، فوجب أن يحتار له طريقا من الطريقين ، لأنه لو آثر الاعتزال لم يتركه الفريقان في عرلته ، ولم يزل به أحدهما حتى يستديه إليه

شاور معاویة أصحابه ، فأشار عبیه عتبة بن أبی سمیان أن بستعین علی أمره بعمرو ، وأن یشمن له بدیته قال ، و فإنه من قد عرفت رقد اعتزل أمر عیان فی حیاته ، وهو الأمرك أشد اعتزالا إلا أن یری فرصة و فکت له معاویة مداهین : و أما بعد ، فإنه کان من أمر علی وطلحة والزبیر ما قد بلعك وقد سقط إلیه مروان بن الحکم فی رافضة أهل النصرة ، وقدم إلیها حریر بن عبد الله فی بیعة علی ، وحست نفسی علیك حتی نأیبی إقبل إداكرك أموزا لانعدم صلاح معبتها إن شاء الله و

فاستشار عمرو ولمديه عبد الله ومحمدا فيها يصبع . فقال عبد الله و قتل عبّال والله عنه عائب ، فقر في منزلك ، فلست محمولاً حليفة ، ولا تريد أن تكول حاشية لمعاوية عنى دنيا قليدة أوشك أن تهلك فنشنى فيها ، وقال محمد ، الله شيخ قريش وصاحب أمرها وإن تصرم هذا الأمر وأنت فيه عامل صغر أمرك . فالحق بجاعة أهل الشام فكن يدا من أيديهم . . . . .

قال عمرو . و أما أنت ياعبد الله فأمرتني بما هو خير لي في ديبي ، وأما أنت ياعجمد فأمرتني بما هو خير لي في دنياي ، وأنا ناظر فيه و .

وروى أمه قلب رأيه في الأمرين فقال : « إلى إن أثبت عليا قال إنما أنت رجل من المسلمين ، وإن أثبت معاوية يخطني بنعسه ويشركني في أمره »

ولكته ظل يتردد إلى ساعة السعر بعدما عن له أن ينضوى إلى جاسه الشام ، 
هدعا علامه وردان فقان : \* ارحل يا وردان ا \* ثم صاح به « حمل يا وردان ا \* ثم صاح به « حملت أبا 
يا وردان \* . فقال له وردان ، وكان كما وصفوه داهيا ماردا . « خاطت أبا 
عبد الله ! أما إنث إن شت أباتك عا في نفسك \* قال . « هات وعك ! « 
قال : \* اعتركت الدي والآحرة على قلبك ، فقلت : على معه الآحر، في غير 
دنيا ، وفي الآخرة عوص من الدنيا ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة وليس في 
الدنيا عوص من الآحرة فأنت واقف بينها \* . قان . \* والله ما أحطأت . فا 
ترى يا وردان ؟ \* قال . \* أرى أن تقيم في بيتك ، فان ظهر أهل الدين عشت 
عند دينهم وأن ظهر أهل الدنيا م يستعوا صك \* . فتأمل في قول علامه مليا ، 
ولكنه لم يقبل القرار في بيته بعد دعوته ، وعول عني المسير فسار .

m w m

ومن هم قصد إلى معاوية بالشام.

ولم تكن بين الرحاين من قبل مودة ولا صحبة ولا مشاركة في متمعة ، بل رعم كاما إلى التنافس والتناهر أقرب منهما إلى المودة والصنحبة .

حدث أبو حام أن معاوية وقدم من الشام ، وعمروين العاص من مصر على عمر بن الحطاب ، فأقعدهما بين بديه وحص يسائلها عن أعالها إلى أن اعترض عمرو في حديث معارية ، فقان له معاوية ، أعمل تعيب وإلى تقصد ؟ . . هلم تخبر أمير المؤمنين عن عمن وأخبره عن عملك و . قال عمرو و فعلمت أنه بعملي أنصر مني نعمله ، وأن عمر الابدع أول هذا الحديث حي

يصير الى آحره ! فأردت أن أفعل شيئ شعل به عمر عن دلك ، فرفعت يدى فنصمت معاوية ! فقال عمر \* و تالله ما رأيت رحلا أسعه منك ؟ . قم بامعاوية فاقتص منه قال معاوية وإن أبى أمرى ألا أقصى أمرا دوبه » ، فأرسل عمر الى أبى سفيان ، فلما أتاه ألتى له وسادة ، وذكر حديث رسون الله \* وإدا أتاكم كريم قوم فأكرموه » . فم قص عبيه ماجرى بين عمرو ومعاوية فقال و لهدا بعث إلى ؟ أخوه وابن عمه ! وقد أتى عير كبير ، وقد وهنت دلك له ! و

وأثل ما في هذه الرواية ومثيلاتها أن المنافسة بين لرجلين كانت ملحوظة لا غرابة فيها ، وهي في موقعها من ولاية الشام وولاية مصر أشبه شيء أن يكون

ويؤخذ من حديث روى عن عبادة بن الصامت أن الاجتماع بين معاوية وعمروكان من وادر الأشياء ، وأن اجتماعها كان في رأى الأحيار من علامات الأخطار . فلم قدم عبادة بن الصامت عليهما وهما بالشام ، جلس بيهما هم سألهم . أندريان لم حلست بيكما في مكالكما ؟ ، قالا . و لعم ، لفضلك وسابقتك وشرفك ، قال . و لا والله . ماجلست بيكما لدلك ، وما كنت لأحسن بيكما في مكالكما ، ومكن بينا عن سير مع رسول الله عليهما إلا مطرفوا إليكما نسيران وأنها تتحدثان ، فالتعت إلينا فقال : اإذا رأيتموهما احتمعا فعرفوا بيهما ، فإنهما لا يجتمعان على خير أبله »

وفى صبحة هذا الحديث نظر ، ونكنها أحمار بدل على مبلغ الصنة بين معاوية وعمرو ، وأنها لم تكن من الوثاقة والفرب بحيث تمنع مثل هذا المقال

فعاوية لم يستقدم عمراً لصدانة وصحبة قديمة ا

وعمرو لم يقدم على معاوية لشيء من داك

ولكمها رجلان طموحان أريبان، مثلها لابعادي إدا كان له في الصداقه مع، ولا يصادق إد لم يكن له في الصداقة أرب، وإن أفرب الناس عدهما لوشيث أن يقصى إدا أقسته المنعمة ، وإن أقصاهم لوشيك أن يستلنى إدا كان في بعدم ضرر !

فها منتقبان على تفاهم صريح بلسان المفال ، أو صريح بلسان الحال ، وقد عرفا ولا جدال على أي وجه يتماهمان مند كتب هذا وأجابه داك .

زعموا أن المساومة جرت بين الرحلين أول ما التقيا ، فسأل معاوية عمراً أن يتبعه ، فأقبل عمرو يسأله ، غادا ؟ الآحرة ؟ فو الله ما معك آخرة ! عا هي الدبيا تتكالب عليها ، فلا كانت حتى أكون شريكك فيه . وأخد معاوية يدكر ممالأة على على قتل عثبان ، وأبه أظهر الفتنة وفرق الحاعة ، فقال عمرو به وإن كان كذلك فإن المسلمين لا يعدلون به أحدا ، وليست لك مثل ساخته وقرابته في عاد يساوم مرة أحرى ، فسأل معاوية . ولكن ما لى إن شايعتك ؟ قال معاوية الله معاوية ما دامت لك ولاية قال معاوية وفال فتلكأ معاوية ولم يجبه . وحلر عتبة بن أبي سفيان العاقة ، فحدرها معاويه وفال فتلكأ معاوية ولم يجبه . وحلر عتبة بن أبي سفيان العاقة ، فحدرها معاويه وفال فتلكأ معاوية الله على مصر طعمة ما دامت لا بعلب على الشام .

فرضى بالصفقة ، واتعقا عبيها .

وليقل الناقدون التاريخيون ما بدا لهم أن يقولوا في صدق هذا الحوار، وصحة هذه الكلمات، وما ثبت بقيه وما لم يثبت منه سنده ولا نصه، فانذى لاريب فيه، ولو اجتمعت التواريخ قاطبة على نقصة، إن الاتفاق بين الرحلين كان اتفاق ساومة ومعاونة على الملك والولاية، وإن المساومة بينهيا كانت على النصيب الدى آل إلى كل مهيا، ولولاه لما كان بيهها اتفاق.

فكان معاوية يطمح إلى الخلافة يتولاها ويورثها أعقامه من معده.

وكان عمرو يطمح إلى ولاية مصر حامعة ، وهي عنده تعدن الحلافة ما م يكن إلى الحلافة سبيل ، ويرجو أن يصم إليها الشام وأن يبرك ولايته ميران من بعده لولده عبد الله . ومثل هذا الاتفاق أقرى انفاق ، ولكنه قد ينقب في حالة من حالاته عادا هو أضعف اتعاق وأقربه إلى النقص والانتقاص .

قن سر القوة فيه أن يعمل الرجل لصاحبه كأنه يعمل لنفسه ، ما دامت وسيلته من وسينته ، وما دامت لها عابة واحدة بتلاقيان عندها !

ومن سر الصعف فيه أن الشريث هنا هو أعدى الأعداء وأولى لمنافسين بالتحص منه إذا أمكن وجه الخلاص ؟

وقد أعامت على هذا الاتفاق أموركثيرة أهمها أمران ؛ وهما أن عمراً لم يكل على أمل في ناحية أحرى ، فإذا فسد الأمر على معاوية فسد الأمر عبيه . وإن معاوية كان يعلم أنه يساوم شيحا يدلف إلى الثانين ويوشك أن يودع دنياه ، فما ربحه منه فهو دائم له ، وما خسره في مرصاته صائر إليه .

عبى أن عبراً من حانيه كان رجلا ممتلئا بالحياة في شيخوخته ، حرى المطامع ما بنى في الديا مطمع بشخايل بين عيبيه ، فلم يكن بيأس من الخلافة نفسها ، وم يستبعد قط أن تسبح له ساعة من طوارئ القدر يعلب فيها معاوية على عرش الدولة التي شاركه في تأسيسها ، وبما أخلص معه العمل في هزيمة على عن أبي طالب رضي الله عنه ، ولكنه لم يخلص معه العمل في تمكيمه كل الدكن حتى بستعبى عنه ويتعبر له ، وشبت في الحلافة شوتا لا مطمع بعده لطامع

فقد كان منها في كل تصيحة أدلى به إلى معاوية على رصى الله عنه ، وكال ولكنه كان منها في كل تصيحة أدلى به إلى معاوية بعد تلث الهزيمة ، وكال ظاهرا من بصائحه في جملها إنه أراد أن يثير عليه العداوات وأن يوعر عليه صدور الصحابة ويتركه مشغولا عوف العننة أو وقعا في أوهاقها ، وهو إدن أقرب قريب من الحلافة مني رال معاوية عنها ، ولاسيا إدا طال عهده بولاية مصر وحمع في يديه الأموان ومن حوله من لأنصار وانظمعين في لنوان

قل مصاغم التي الإسدام مثله فيها بد مع العجهية الخاهية وحدها ، "به حصر محلس معاوية وحاجبه يستأدل لوفود الأنصار فقال ، ما هذا اللقب يا أمير المؤمين ؟ اردد القوم إلى أسامهم ! فم قال للحاجب احرح فقل من كان هها من ولد عمرو بن عامر فيدحن ، فدحل ولد عمرو بن عامر كلهم إلا الأنصار فيطر معاوية إلى عمرو بطرة منكرة وقال له الباعدت جدا ؟ فقال المحرح فقل من كان هها من ألا وس واخترج فيدحل ، فحرح فقال ، فدحوا يَقَدمُهم البعاد بن بشير الأنصاري وهو يقول

يا سعدُ لا تُجب الدعاء في النا سبّ تُحيث به سبوى الأنصار ب الدين تُسَوَّرًا سبدر منكم يوم القليب هم وقود النبار بجعل معاوية يقول . لقد كنا أعياء عن هذا .

وأشار على معاوية مفتل أسرى صفيًا من جهاعة على ، وقد أطلق على أسراه من حهاعة معاوية وهى مشورة لاتنفع معاوية بشيء، وبحب عليه العار لا محانة ، وتنصمه عرصا لكل مطالب بارة ، في أمة لا تُنسى بينها النزات !

وعلى ما فى طبع عمرو من الحيلة ، والحنوج إلى المصالحة واستلال الأصعاف ، م يكن يصدر عن هذا الطبع فى مشورت على صاحبه بعد وقعة صغين . فيا شاوره معاوية فى أمر عند الله س هاشم ، أشار عليه نقتله ، وعملت حين خالفه معاوية ، فقال بعد ذلك من أبيات :

أليس أنوه يا معاوية الدى أعان عليًّا يوم حرَّ العلاصِم ؟ وأشاركدلك بقتال قيس بر سعد في جشه الدى كان معه مي نقايا حرب على ، بعد نرول ابنه الحس عن الخلافة ، وكان قيس رحلا صعب المراس ، مقداما عني الخطر ، لا يؤمّن قتابه ، والدولة الأموية في أواثبها بين الشك واليقين فأعرض معاوية عن مشورته ، وبدل الأمان لقيس ومن معه ، ولم يكل معاوية بسلك معه عبرهدا المسلك ، أو يصمر له عير هدا الصمير مكان يحتى به ، ويحسه معه على سريره ، ويصهر له الركون إلى رأيه والمشاركة في أمره ، هم يقبل منه مايقس ، ويحضى عبى بينه التي انتوها . وقد هم أن يحلف له موعده من ولاية مصر ، بولا أنه توقع الشر منه ، وعم أنها ولاية عام أو أعوام قلائل ، هم تصير إليه يعطيها من يشاه وقد مات عمرو بعد أعوام ، فصم معاوية خزائن أمواله إلى بيت المال ، وخالف رجاءه في تولية ابنه عند الله مكانه ، وأسند الولاية إلى أحيه لأبيه ، صبة بن أبي سفيان .

ورعا ثقل عبيها وقِرِّ الرباء ، فتصارحا عالى الطوايا صرحة هي أشيه بالصرع الذي يجمع فيه اسدال بين اللعب والخصومة . سأله معاوية وهو في حابة من حالات التقمة والطمع \* ما أعجب الأشياء ؟ فقال . أعجب الأشياء علمة البطل دا الحق على حقه ، قما أبطأ معاوية أن ردها عليه قائلا : بل أعجب من هذا أن تعطى من لا حق له محق ، من غير علمة !

وريما داعب معاوية في أمر آحرته ودياه مداعبة الرجل الدي يعلم أن الملاعبة ها مقبولة ، لأبها في اخط سواء قال له يوما لقد رأيت المارحة في لمنام كأن القيامة قد قامت ، ووضعت الموارين ، وأحفير الدس للحساب ، صطرت البيث وأنت واقف قد ألحمث العرق ، ويان بديث صحف كأمثال الجبل . فعاجله معاوية ساحرا وهل رأيت في الميزان شيئا من دنانير مصر ؟ ودخل على معاوية في عسم ، فصحت معاوية حين رآه قال عمرو دخلو على معاوية في عسم ، فصحت معاوية حين رآه قال عمرو حصور دهنث عند إبدائت سوءتك يوم ابن أبي طالب ، أما والله لقد وافقته ما تركما ، وبو شاء أن يعتبك لهتات ، فلم يبرح عمرو أن أشركه معه في عاره ، كريما ، وبو شاء أن يعتبك لهتات ، فلم يبرح عمرو أن أشركه معه في عاره ، وحمل يقول له ويمن في وصف فزعه ، 1 أما والله بي لمن يجبك حين دعاك إلى البرار ، فاحولت عباك ، وربا سكرك أن صدرك وددا منك ما أكره دكره لئن ، قن نفسك فاضحك أو دع ؛ .

فالرجلان كانا فيها بينهها على صراحة وتفاهم واحتراس.

وكان يعلمان مايريد ن ، ويعلمان أنهم لا يتعاونان لأنهما على ثقة من إخلاص كل منهما للصاحبه وإيثاره لنعمه ، ولكنهما يتعاونان لأن التعاون أنصم لحم من التحدل والشقاق ، ولن يتعاونا إذا تندلت الحان وأصبح لهم أو لواحد منهما نصم في تحادل أو شقاق !

وكان يمهيان أن هزيمة على هي سبينها معا بل ماير بدان فعملا متفقيل ، ونعلها عملا علطين لتحقيق هذه الهزيمة وكانت معونة عمرو لمعاوية في نصاله مع على كبيرة خطر ، محسوسة الأثر ، في مآرق كثيرة ، ومعصلات متوالية ، أهمها حرب صفين ، ومؤتمر التحكيم ، وانتزاع مصر من وابي على وأتباعه فيه ، وهم غير قليلين .

وكانت جهوده العظمى في حرب صفير جهود الداعية المحرص ، لا جهود القاتل المستس ، فكان يثير خفائظ ، ويستدرج الأنصار بالأطاع ، ويمحو الوساوس والشكوك التي تثني عرائم القوم عن القتال ، ويشيع الفتاوى التي بقبلها من هو مستعد لقبوها ، ومها حين قتل عارين ياسر – إن أصحاب معاوية تلجيجوا فيا بيهم ، وساورهم الريب في حقهم ، لأن التي عليه كان يقوب عن عار . و تقتله العثة الباعبة ، فكان حمرو بن انعاص ، في أشيع الأقوال ، هو الذي حسم هذه الشكوك قبل استعجالها ، فقال إنما قتله من أحرجه فقبلها الأنصار طستعدون لقبول أشاه هذه التأويلات .

وكان على نعصه لعثان أسبق الناس إلى التهجع لمقتله والتحريص ناسمه ، فإدا هدأت ثورة النفوس قان لمعاوية ( وحرَّك لها حُوارَها ( ) تحل الله على على هم فيص عثان المحصوب بدمائه ، لأمهم إدا رأوه هاجت أحقادهم ، كم تدر الباقة إدا حركوا لها حدد حوارها إ

<sup>(</sup>١) الحوار ، بصم الحاء وقد تكسر ، وقد الناقة ساعة نصعه ، أو بل أن يعصن عن أمه

وجاء كدلك في أشيع الأقوال أمه هو الذي أشار على معاوية برفع المصاحف على الرماح ، ودعوة أنصار على إلى تحكيم كتاب الله هيا عمل بهذه المشوره وقعت العتمة في جيش على ، بين قائل المضي في القتاب ، وقائل بإجابة القوم إلى التحكيم ، وأوشك العريقال أن يدعا جيش معاوية ويشتكا بينها في حرب ، أو يبطش جاعة منهم بالامام على نفسه ، إذا هو لم يأمر شيعته المقريس بالكف عل خرب وإلقاء السلاح

و دا صح ما يعرى إلى هده المشورة من الأثر الحسم في تمكين معاوية وحدلان على ، فهى كلمة أنفع من حيش ، ومكيدة أمضى من قوة ، وهى خيفة أن تعيه في حرب صفين عن جهود الشجاعة والاستبسال . إد الواقع أنه لم يعن في تلك الحرب عهد من حهود الشجاعة والاستبسال ، ولم يذكر أحد من حربه أنه برر في ميدان قتال ، مع أن الحرب في تلك المعركة حاصة كانت حرب براد وزال أما حصومه فقد ذكروا له تلك الفعلة التي سارت مها الأمثال بعد دلك ، وأصبح من الأقوال الشائعة عن كن من يرد المكروه بالمهانة أنه وده ه كها ودها يوما بسوأته عمرو ! ه

ويظهر أن حصومة ومنافسيه كانوا يلحطون منه التقاعد عن مخاطر البرو ، مقال الحارث بن تصر الجُشَمي من أبيات :

يس حمرو بتارك ذكرة الحرب مدى الدهر أو يلاقى عليا واضع السيف فوق منكيه الأعل لا يُحسَّ الهوارسَ شيًا ليت عمر يلقاه في حَمَسِ النَّقع وقد صارت السيوف عِصياً فرعموا أن عمر تعيظ من قويه ، وأقسم ، ولو عسمت أبي أموت آلف موتة الداروت علما في أول ما ألقاه في إ

وكان على رضى الله عنه كثيرا ما يتقدم بين الصفوف دعيا إلى المباررة. قبدا له يوما أن يدعو معاوية لمباررته ، فأيهم غلب فالأمر له ، وتحقق دماء الناس ، فنادى يامعوية ، يامعاويه ، فقال هذا لأصحابه . اسألوه ما شأنه ؟ قال أحب أن يبرر لى فأكدمه كلمه واحدة ، فيرر معاوية ومعه عمرو ، فلما قارناه لم

بلتعت إلى عمرو وقال معاوية ، وبحث ! علام يفتتل الناس يبيى وبينك ؟ ابرر إلى ، فأينا قتل صاحمه فالأمر به ، فالنفت معاوية إلى عمرو فقال ، ما ترى باآبا عبد الله ؟ آباره ؟ فقال عمرو : لقد أنصفت الرحل ، واعم أبث إل بكلت عنه لم تزل سنة عليث وعلى عقبك ما بنى عربى فقال معاوية ، ياعمرو ! بيس مثلى يجدع عن نفسه ، والله ما جرر ابن أبي طالب رحلا قط إلا سنى الأرض من دمه . ثم تلاحيا ، وعرم معاوية على عمرو ليحرجن إلى على ، إن كان حادا في نصحه ، ولم بكن معروا به طمعا في مآل أمره ، فلما خرج للمبارزة مكرها وشد عليه على شدته لمرهوبة ، رمى عمرو بنفسه عن فرسه ، ورقع ثوبه ، وشعر برجله فهدت عورته ا فصرف على وجهه عنه ، وقام معمرا بالراب ماريا على رجيه ، معتصها بصموفه .

وليس في هذه القصة من موحب بلشك فيها إلا أن عمراً كان أشجع من دلك في معارك كثيرة قبل هذه المعركة ، ولكنه شك ضعيف غير قاطع في إنكار القصة محدافيرها ، لأن عمراً لم يبارر قط رجلا في قوة على وبأسه ، ولم يكن قد دلف إلى اطانين وهو يجارب في المعارك الأحرى ، وهم من ذلك أنه كان بحارب في تلك المعارك ، وله أمل في الشهادة وبعيم احمة ، وإيجان محقه وباطل خصمه ، ولكنه لا محارب عليًا وله أمل في الشهادة قاتلا أو مفتولا ، أو ثقة بالحق تعرصه من حسارة الدنيا ، وليس بالعجيب من طبيعة عمرو أن يلود بالحيطة ، عير حافل بحقال الناس إدا حاف على حياته ، وأيقن من ضياع دينه ودنياه .

ومها يكن من مبلع الصدق في هذه الرواية ، فالمتفق عليه بين ولاته وعداته أنه اشتهر في صفير بجهاد الحيلة والدعوة ، وم يشهر فيها بجهاد السانة والبلاء أما جهوده في مسألة التحكم (١) بن عني ومعاوية ، فقد أفادت معاوية

 <sup>(</sup>۱) یشت بعض لمؤرجین خدائین ای مسأیه انتحکم ، و ید کرون ندیب أسابه بیس فیها سبب
 واحد یعادی الروزیات اللی تؤیدها

بالمطاولة والمراوغة أصعاف فائدتها إياه بالنتيجة التي التهبى إليها قرار عمرو وقرار أبي موسى الأشعرى ، لأن تطاول الأيام أعان على تفريق جيش على وتديد شمه ، وشيوع اللغط بين طوائفه وأصحاب المذاهب المعالية من المتمودين عليه ، ولاسيا الخوارح والفائين بتحريم القتال ، وكل ما أعاد على تعريق جيش على فهو معين على تعريز جيش معاوية ، وتقريب طلاب المعام وتباع المعرض من دوله وسلطانه

وقد احتار معاوية عمراً للتحكيم وهو لا يأمنه كل الأمان ، وربما كال اطمئنانه إلى أبى موسى الأشعرى صاحب على أكبر من اطمئنانه إلى صاحبه ووكيله . لأن أبا موسى كان يجهر باجتناب الفتال واعتزال العربهين ، وكان العتياره على الكره من على ، وعلى هوى الأشعث بن قيس ، الدى كان منها بالتخذيل عن على ، وترويج كل رأى يرصاه معاوية ، ولاسها بعد ريارة قيس لمعاوية في إبان معركة صغين .

والدى حدث فى أوائل المفاوصات حنيق أن يسوع قلق معاوية واسترانته فى بيات صاحبه ووكيله ، فإنه قال لأبى موسى ، ما يمنعث من ابنى عبد نله مع فصنه وصلاحه وقديم هجرته وصحته ؟ فقال أبو موسى : إن اسك رجل صدق ، ولكنك غمسته فى هذه الحروب عبسا .

وطالت المهاوصة ، فأوجس معاوية وعصم حوفه ، وجاءه داهية العرب المعيرة بن شعبة فألقاه قلقا يتسمع ويستطلع ، فقال له قد أتيتك عقبر الرحليل قال معاوية ، وما حبرهما ؟ قال معيرة إلى حنوت بأبى موسى الأحلوما عنده ، فسألته ما نقول فيمن اعترب عن هذا وحنس في بينه كرهية مدماء ! فقال أولئث حيار الناس ، حفت ظهورهم من دماء إخواجم ، وبطوجم من أمواهم فحرجت من عنده وأتيت عمروبن العاص ، فقلت ، ياأبا عند الله ! ما نقول فيمن اعترل هذه الحروب ؟ فقال : أولئك شرار الناس ، لم يعرفوا حقا ولم ينكروا فيمن اعترل هذه الحروب ؟ فقال : أولئك شرار الناس ، لم يعرفوا حقا ولم ينكروا فيمناطلا .

هم عقب قائلاً . أنا أحسب أبا موسى حافعاً صاحبه وجاعفها لرحل لم يشهد ، وأحسب هواه في عبد الله بن عمر بن الحطاب ، وأما عمرو بن العاص فهو صاحبك الذي عرفته ، وأحسبه سيطلبها نفسه أو لابته عبد الله ، ولا أراه بطن أتك أحق بهذا الأمر منه .

والدى نراه عمل كذلك أن عمراً لم يكل ليظن أن معاوية أحق ياخلامة منه ولكم كان أكيس من أن يعلب المثلافة له أو لابته باتعاق رأيه ورأى أبى موسى الأشعرى ، دول ما يستنزمه علب اختلافة من اخبد والدونة والعصبية المادا عساه أن يعم بالاتعاق مع الأشعرى على المبايعة لابنه عبد الله ؟ إنه يجسر عصد معاوية ، ولا يكسب أحدا من أبصار على ، ولا يصل هو ولا الله عبد الله إلى بأرب وإنما بعتقد أنه ذكر سم عبد الله ليعرز بأبى موسى ، وينقى ق روعه أنه عير جاد فى حدمة معاوية ، وأنه إدا قام على لمبر الحيلة عرها ، فصداً في أبو موسى أن عمراً يجنع معاوية ، وأنه إدا قام على لمبر ليخلع عليا ، قام عمرو من بعده فعظم معاوية ، وترك الأمر شورى ليطفر به ابنه ليخلع عليا ، قام عمرو من بعده فعظم معاوية ، وترك الأمر شورى ليطفر به ابنه فيا يرغيه ، فلم اتصاحه ، قبل ليخلع عليا ، قام عمرو من بعده فعظم معاوية ، وترك الأمر شورى ليطفر به ابنه هيا يرغيه ، فلم التهاق ولم يتردد في إبعاده ، وهو بحسب أن خدلان عمرو لمعاوية غير بعيد ، مادام يطمع هيها لنفسه من طريق الدعوة إلى ابنه

وإن جهد عمرو في مسألة التحكم لجهد يسير عليه ، ولكنه حقيق من معاوية بجزاء عير يسير

ولقد تطلع عمرو لهذا المراء الذي طال اشتياقه إليه ، وهو ولاية مصر جامعة موروثة في عقمه ، فاطله معاوية رمنا ، واستكثر عليه هذه «الطعمة » لتى اشتهاها ، وأسر في نصبه إذا هو رضح له بشيء منها أن يرجع فيها أعطاه بدريعة من الدراثع التي لا تعييه فكتب في وثيقة تصالحا عنيها إلى ولاية مصر لعمرو «على ألا نفص شرطً طاعة » ، وهو يريد أن يتعلل له بالخروج عن طاعته فيطل شرطه ، وقطل عمرو لما وراء هذا ه القيد ۽ المقحم في الوثيقة فأنكره ، وكتب . وعلى ألا تنقص طاعة شرطا ۽ يريد ان الطاعة لل تحون معاوية الرجعه فيما اتفقا عليه .

وكان معاوية بنهم عمراً بالعجلة كلما ذكر له مصر وأغراه بالرحف إليها فحمع حاصته يوما يسألهم هل تدرون ما أدعوكم اليه ؟ قالو . لايعم العيب إلا الله فقال عمرو الاعم أهنت أمر مصر وحراجها الكثير، وعدد أهلها ، فتدعونا للشير عبيك فاغزم والهص . في افتتاحها عرك وعر أصحابك وكنت عدوك الا ، فقال له معاولة با ابن لعاص ! عا أهمك الدي كان بيسا ، يعني طعمة مصر ، وانتقت لي صحبه يستشيرهم ماترون الا فوافقوا عمر الا ، وعاد هذا بقول الا بعث جيشا كثيفا ، عليهم وجل حارم صارم تثق به فيأتي إلى مصر ، فإنه سيأتيه من كان من أهنها على رأبنا ، فيطاهره على من كان ما أهنها على رأبنا ، فيطاهره على من كان ما أهنها على رأبنا ، فيطاهره على من كان من أهنها على رأبنا ، فيطاهره على من كان من أهنها على رأبنا ، فيطاهره على من كان من أهنها على رأبنا ، فيطاهره على من كان على العجلة الله في العجلة الله . الله عن العجلة الله . العجلة العلى العجلة الله . العجلة الله . العجلة اله . العجلة العلم العرب العجلة الله . العجلة الله . العجلة العبد العبولة العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد الله . العبد العبد

عبر مه م يلبث أن تلبي من أنصاره عصر كنايا يستحثه إلى عروها ، ويسأله و أن يتعجل عيله ورجله ، فإن أعداءً، قد أصبحوا لنا هائيين و

فمندئد قبل نصيحة عمرو، وأشخصه على رأس حيش عدته ستة آلاف رجن، وخرح يودعه ولا يران مجدره العجلة، ويوصيه بالرفق ، فإنه يُمن، والعجلة من الشيطان،

ولولا الكناب من أنصاره بمصر لقد كان معاوية يؤثر أن يفتحها له أولئك الأنصار، وأن يوني عبها رعيا من رعائهم، وله الحجة الناهصة في دلك، إد كان القائد المنعلب على البند أولى بولايته من الطارق الوعل الدى يقبل عبه لبنارعه ثمرة حهاده.

على أن مصر نم تكن إلى دلك الحين طعمة سائعة ، ولا طعمة عصيَّة ، فقد

كان فيها عمد بن أبي بكر لايوان والياً عليها من قِسَ على بن أبي طالب ، وكان قد ولاً و حكمها بعد عرل قيس بن سعد ، أقدر رحاله وأحبرهم ستون الولاية والسياسة ، فقان قيس وهو يسلمه مقاليد الأمر و بيس عربه إياى كا بعى أن مصبح لمث وله . وأما من أمركم هذا على بصيرة ، وأنا أدلث على الدى كت أكايد به معاوية وعمراً وجاعة العنائية القيمين بحربنا ، فكايدهم به ه ! إلا أن محمد بن أبي بكر م يستمع له ، واستعشه ، وبعش بالعنائية بطشة عيمة ، فاروا عليه ، وثار معهم من م يكن على رأيهم ، وأبوا أن يقيموا على حكمه ، فعالمهم آخر الأمر على أن يسحقو بمعاوية في الشام ، فلمحق به العلاة مهم ، وبقيت هم بقية تنظوى على مصبص وبترقب الفرصة ، وتزداد أملاً ، وبرداد وبداد

فلم أقس عمرو عنى مصر أقبل عليها فابحاً قبل أن ينالها والياً مكين الولاية ،
 وكان و عمرو العاقح ، يعمل معاوية كمن يعمل ، لعمرو الوانى ، إدا مم له العتبح
 كما اشتهاه

وأوشث الفتح الثانى أن يكون بسحة مكررة من الفتح الأول عمرو يستعجن عرو مصر ويتهم بالعجمة ، فم يلحل مصر وبي حكومة وشعب لايتفقال ، فم يسلك الطريق الدى سلكه أول مرة ، فم يلتقي نجيش محمد بى أبي بكر ، كما التتي بجيش الرومان من قس ، في حيرة نبيس ، على مسافة قريبة من الوقعة الأولى عبد قرية تسمى المشأه

أما محمد بن أبى مكر فقد دافع عن مصر دفاع المستميت ، وصمد الأمصار معاوية المقيمين والقادمين صمود الأبطال ، ولكنه أحفق في دفاعه ، الأنه لم يلبث أن رأى حوده يتفرقون عنه ، يأسًا من الدولة المولّية ، وأملاً في الدولة المقبلة ، ثم تعقبه أعداؤه حتى طفروا به فتتّلوا مه شر تمثيل !

ومن الإنصاف لعموو أن يعلم أنه كان برىء انيد في هذه المثلة الدميمة ، فقد

كان عمرويشير على معاوية نقتل الأسرى وانفعة من أصبحات على " حيث كان معاوية هو المستول عن قتنهم والنقعة مهم على نفرد بالتبعة في أعتال هذه المشورات أقصاها عنه جهذه ، ووقف مها موقف من لا يدفع ولا يمنع فكت المشورات أقصاها عنه جهذه ، ووقف مها موقف من لا يدفع ولا يمنع فكت أن يحمد بن أبي بكر يقول له ٥ تبع عني بلمك يا ابني أبي بكر ، فإن لا أحب أن يصيبك مني طعر ه فم وقع محمد في أسر معاوية بن حُديج ، وهو من أسفه العيانية عصبية لحربه ، فأرسل إليه عمرو أن يأتيه به كرامة لأبيه ولأحيه عبد الرحمن بن أبي بكر وقد كان من عجائب التقرق بين الأحراب أن محمدة يشايع علياً ، وعبد الرحمن بجارته في جيش الشام ! ! فلم تنفع وساطة عمرو ، يشايع علياً ، وعبد الرحمن بجارته في جيش الشام ! ! فلم تنفع وساطة عمرو ، وقسم معاوية بن حديج ليقتلنه شر قتلة وجاء به ، فطلب ماء فقان ابن حديج لا سقاني الله رب سقيتك قطرة ا إنكم صعتم عبان الماء ، فم قتنتموه صائه ، فتلقاه الله بالرحيق المحترم والله لأقتلنك با ابن أبي بكر ، فليسقت لله من الجحم !

ولم تفارق محمداً أمفته بين يدى آسريه ، فأعلظ اخواب لهم ، وتلفت قائلا والله لوكان سيق بيدى ما بلعم بى هدا ، فقتلوه ، « واُلقَوه فى جيمة حهار مبت . هم حرقوه بالنار ؛ ! !

ونفض عمرو يده من هده المثلات وأشاهها ، وحهد في تهدئة الزعارع عصر ، وتمهيد الأمر فيها لنفسه ولأعقابه من بعده ، وسرعان ماتمهد له نعد مقتل على وبجاته هو من الفتل في السابع عشر من رمصان (سنه أربعين بنهجره)

ودلك أن ثلاثة من الخوارح تآمروا على قتل على ومعاوية وعمرو في ليله واحدة فأما صاحب على فقد أصابه ، وأما معاوية وعمرو فقد بجوا من صاحبها ، وقتل حارجة بن حداقة صاحب الشرطة لأنه حرح للصلاة في مكان عمرو ، إذ كان هذا يشتكي بطله في تلك الليلة فقال عمرو ردتي وأردد الله خارجة إ وأمر لقله .

ولم يعرض له في ولايته الثانية حادث دو بال بعد هذا الحادث فقد هدأت مصر، وجتمع الناس على منابعة معاوية في سنة إحدى وأربعين للهجره، فسميت دعام الجاعة د. . وحكمت الشيخوجة حكمها، فوهن جسمه، وتتابع سقمه، ودانت له الدنيا، وهو يقول إنا سئل عن حاله: « به حال من يدوب ولا يثوب » !

وإبه على هذا لمحلود مسعود.

هى آية الجد أن ينتهع الإسان كا يصير الناس، وقد انتهع عمرو بوهمه مرتين مرة حين بجد من الموت الاشتكاء بطمه، ومرة حين سدمت له الولاية ببركة هدا الوهن الذي لا محيص عند، فلولاه ما صابت نفس معاوية له بولاية يملك فيها الأموان ولر جان ، ولعله يعيش بعده فيغلب أعقابه على اختلافة ، وأهود شيء أن ينبرع ابن العاص ، في شدايه أو كهولته ، خلاقة من يريد

على ن هذا (نفؤاد لمتوهج سوارع الحياة ، ثم يسأم العيش يوما ، وقد حاور الثانين ، أو قارب المائة في قول آخرين ، فلكن وهو يجود نفسه أسماً على الحياة ، وقال الأبنائه : « إذا واريتموني فاقعدوا عند قبرى قَدْر بحر حرور وتفصيلها (۱) ، أستأس نكم حتى علم ما أراجع به رسل ربي »

ورحمه الله . . إنه م يدع الأحوط من الأمرين حيث يدع الحي نفسه ، فكان يقول وهو على سرير الموت . \$ لوكان ينفعني أن أطلب لطلبب ، ولوكان ينجيني أن أهرب لهربت و وربما نظر إلى أمواله فعان ومن يأحذها بأورارها ؟ وقفل دلك نعام أو عامين كأن يسأله معاوية عا بتى له من لدّات العيش فيقول : وماك أعرسه ، وحبر من ضيعتى [ ]

. . .

<sup>(</sup>١) فصل النصاب الجرور تعصيلا : ادا عضاها وقطعها

وكانب وقاله ليله عيد العطر سنه ثلاث وأربعين للهجرة ، فدقل بجوار المقطم عبد ضريح الإمام الشافعي لقائم الآن وضم معاوية حراثته إلى بيت المان ، وولاية مصر إلى أحبه عنة بن أبي سفيان .

وكذلك انقصت حاة حافلة ، حاة عاملة ، وحبة طائلة ، وصبح فيه . على نبايل الآراء والأقوال ، أنه رجل من عظاء الرجال فيها يختلف المحتلفون في نبايد الرجال فيها يختلف المحتلفون في نباته وحسناته أو سيئاته ، فالذي لا حلاف فيه أنه كسب للإسلام قطريل كبيرس ، هما فلسطين ومصر ، وأن له سهماً وافراً في كل ما عسبه للدولة الأمرية من العظائم والمآثر في تاريخ الأمة العربية ولأمم الإسلامية .

## منكأإمه

من تمام القول في عمرو س العاصى، بل من تمام العلم به، أن بلمَّ بطرف من كلامه الدى يدل عليه.

وقد بُسب إليه كلام كثير سب إلى عيره ، وكان شأنه في هذا كشأن الجِلّة من الناسيس في صدر الإسلام فيا ينقل عهم ، فربما نسبت الكدمة الوحدة إلى للاثة أو أربعة من أنناء عصر واحد أو عصور متفرقة . بيد أننا معتمد في سسة الكلام إليه مشامته لما أثر عن حدمه وسق تمكيره ، ام شيوع الروايه ومكان رواتها من الثقة والدراية

فيا يشبهه في التعاطم بالسب، أو في الخصلة التي تسميها اليوم بالترعة الأرستقراطية أنه قال معاوية : ديا أمير لمؤمين ! لاتكن بشيء في أمور رعنتك أشد تعملا منك خصاصة الكريم حتى تعمل في سدّها ولطعياب اللتيم حتى تعمل في قعه ، واستوجش من الكريم الجائع ، ومن اللتيم الشبعال ، فإن الكريم بصول إدا جاع ، واستم يصول إدا شبع » .

وكان يؤمن بهدا الرأى كثيراً ، ولا يزال يعيده ، فقال في مناسبة أحرى .
 د موت أنف من لعلية ، أقل ضرراً من ارتماع واحب من السملة » .

ويتصل سذًا المعيى، وقد يكول هيه اعتذار من حربه لعني بن أبي طالب، قوله لابنه عن الإمامة و حكومة : « يابني ! إمام عادل حير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم ، وإمام ظلوم عشوم حير من فتنة تدوم يا بني المزاحمة لأحدق حير من مصافحته يابني ! ولة الرجل عظم يجبر، وولة اللسال لاتبتى ولاتدر ، يا بني ! استراح من لا عقل له ؟ !

ومي وصفه للرجال ، الرحال ثلاثة : فرجل تام ، وتصف رجل ،

ولاشيء. فأما الرحل التام فالمدى يكمل دينه وعفده ، فإذا أراد أمراً لم يمضه حتى يستشير أهل الرأى ، فإذا وافقوه حمد الله و مضى رأيه ، فلا يرال مضيّه موثّقا وصف الرحل الذي ء يكمل الله له دينه وعمله ، فإذ أرد أمرًا م يستشر بيه أحداً ، وقال أى الناس كنت أضيعه أو أترك رأني لرأيه ؟ فيصيب ويحطئ . والدى لا شيء ، من لا دين ولا عقل له ، ولا يستشير في لأمر ، فلا يرال مخطئ مديراً ! . . . ووقه إني لأستشير في الأمر حتى حدمى . ! ه

ووصف عبد الملك بن مروان ، فقال ، آخذ بثلاث ، تارك لثلاث · آخذ تقلوب الرجان إذ حَدَّث ، ويحسن الاستهاع إذ حُدَّث ، وبأبسر لأمرين عبيه إذا حولف تارك للمراء ، تارك لمقاربة اللثيم ، تارك لما يعتدر منه »

ويتعاطى وصف الأمم على رأيه ، كما قال في أقوام زمانه ، أهل أنشام أطوع الناس لمحدوق وأعصاهم للحالق ، وأهل مصر أكيسهم صعاراً وأحمقهم كبارا ، وأهل الحجار أسرع الناس إلى الفتية ، وأعجرهم عها ، وأهل العراق أطبيم للعلم وأبعدهم منه » !

على أنه كان وصَّافة لا يجارى في وصف المناظر الكبيرة بالكابات القليلة ومن أبرع صفائه للطبيعة والناس معاً قوله في السحر . • إنه خلق عظيم ، يركبه خلق صعير : فدود على عود • إ

وكان طبيع الدورة ، سريع الجواب ، سديداً في توفيق لفظه ومعاه . ولا صحب أن يكون كدلك ، وهو سع ذكائه المتوقد عرضة للمسبة ، مصطر إلى إفحام من يتعمدونه بالغضّ والإزراء !

قال له المدر بن الحارود العدى : أى رجل أنت لو لم تكن أمك من هى ! فسرعان ماردًاها عليه قائلاً : و لقد فكرت فيها البارحة ، فحملت أنشها في قبائل العرب ، فما خطرت لى عبد قيس ببال ، ! وقال له رحل والله لأنفرغ لئث عقاب « هنا لك وقعت في الشعل » ! قال الرجل كأنث جددتي ؟ والله لأن قلت في كلمة لأقول لث عشرا «ال « وأنت والله لأن قلت لي عشراً لم أقل لك واحدة » !

وقال له سلام بن روح الحتراعي كان بيكم وبين الفتنة ناب فكسرتموه . فما حملكم على دلك ؟ قان ﴿ أَردنا أَن عَفْرِجِ الحقّ من حظيرة الناطل ، وأَن بكون الناس في الحقّ سواء ﴾

ومن أشبه الأحوية به وقد سئل ما السرور؟ فقال ؛ العمرات عم سجين ؛ فهي كلمة رحن يقدم على المعامرة ، ويحس خلاء العمرات .

وشبیه به کدلك قوله ، ما وضعت عبد أحد من الباس سرَّ فأفشاه فلمته » . فسش ولم ؟ قال ۱ ه آنا كنت به أصيق صدراً حين استودعته إناه »

وشبیه به علی هدا النحو قوله ا لا أملُّ دابتی ماحملتی ، ولا روحتی ما أحست عشرتی ، ولا جیسی مام یصرف وجهه عبی ، لأن لدی یصطع الباس ، ویشتری الصد قات ، ویشجس للرئاسة ، لامد له س هده الحصال

0 0 0

وقد شهرت لهبربات في آداب الأمم، وشاعت الكمات التي حفظت على العطاء في ساعاتهم الأحيرة ، فلو جمعت كلمات اعتصرين وس توجهون الموت ، لما كان في عظاء المسلمين أحفل من عمرو من العاص بصيباً من هذا الأدب ، الذي يدل على حظ قائليه من اخياة ، وميراتهم في الحسات والسيئات ، ومعظم المنقول عنه في هذا الصدد يوائمه أن يقونه ، ويشه السنقل به آجرته ويودع دياه ا

وكان في أحريات أيامه يدعو الله قائلا « اللهم آتيت عمراً مالاً ، فإن كان حب الليك أن سلم عمراً مانه ولا تعديه ناننار ، فاسمه ماله ! وإلى آتيت عمراً أولاداً ، فإن كان أحب إليك أن تُتُكِلُ عمراً ولذه ولا تعديه بالمار ، فأثكمه وهذه ، وإنك آتيت عمراً سنطانا ، فإن كان أحب إليث أن سرع منه سنطانه ولا تعديه بالمار ، فانزع منه سنطانه »

وبرحمه الله ! لقد دحل لإسلام وهو يشترط أن يصمن له إسلامه سقوط العقاب على اثام ماصيه ، وهم عفارقة الدنيا فلم يبان أن يحسر ماله أو ولده أو سلطانه إد صمى شيئاً واحداً في الآخرة اللا يُعدَّب بالبار ا

وكان يقول لسيه ، كأنه حسب نصيبه من جانبيه ، ورفع ميرانه بيديه ه إلى نست في الشرَّك الدي لمومت عنيه أدخلت النار ، ولا في الإسلام الذي لو مت عليه دخلت الحنة ، فيها قصرت فيه فإلى منمسث بلا إله إلا الله »

وكان يقول \* « اللهم لا قوى «أخصر ، ولا برىء فأعتدر ، ولا مستكبر بل مستعفر ، لا إنه إلا أنت : لا إنه إلا أنت » : ولم يول يرددها حتى مات

وردد في سرير موته استعفاره الذي يقول فيه ، لمهم أمرت بأمور، ولهيت عن أمور، فترك كثيراً من أمرت ، ووقعا في كثير نما لهيب . اللهم لا إله إلا أت ، اللهم لا إله إلا أنت »

ودحل عليه الل عباس في مرض موله ، فسأله كيف أصبحت؟ قال الصبحب وقد أصبحت من دلياى فليلا وأفسدت كثيرا ، فلو كال ما أصلحت هو ما أفسدت لفرت ، ولو كال يلهمي أن أطلب طلب ، ولو كال يلجيبي أن أهرب هرست ، فعطى عوعظة أللهم بها يا ابن احى إله قال ابن عباس هيهات يا أما عبد الله فأحاله بكلمة يحرى بها لساد من يحصرون عباس هيهات يا أما عبد الله فأحاله بكلمة يحرى بها لساد من يحصرون السلطان ويردون الوقيعة عبده ، كأنه أرد أن يستجلب رحمة الله بكلمة الن عباس ، فقال الله بكلمة الله عباس يقبطي من رحمتك المخد مي حتى عباس ، فقال الله اللهم إلى الل عباس يقبطي من رحمتك المخد مي حتى ترضي ! ه

وليس بين العطاء في صدر الإسلام من استقبل الموت بكلام أجرل من هذا

الكلام . وأدل منه على شعور صاحبه في مفترق الدنيا والآخره وحملة مايدل عليه أنه كلام رجل ملأته الحياه ودوافعها القوية . فلم يحطر الموت بياله حتى حطر ... به مرة واحدة . وهو بين يديه لا منصرف عنه

4 4 4

تلك أمثلة عامرة من كلياته المأثورة عبر ما تقدمت إلاشارة إبيه في سياق الكتاب

وهد رویب له آثار فی الشعر . والخطب الطول تسلکه بین الشعراء والخطب، . هسب إلیه می الشعر هدان البینان .

معاوی لا أعصیت دیبی ولم أمل به ملت دنیا فانظرب کیف تصبع فإد تعطی مصرا فأربح نصففه أحدث بها شیخا بصر وینفع

وسست إليه أبيات قاها لعهارة الدى راود امرأته ، العد أب أوقع الله فى المشة

دا المرء لم يترك طعاما يحه وم ينه قلبا عاويا حيث يمّا عصى وطرا منه وعادر سُبة إذا ذُكرت أمثالها تملأ الها من الآد فاترع عن مصاعم جمة وعالج أمور الموت لا تشدما

ومن الشعر المسوب إنيه وصعب قرسه في قونه :

شبَّت الحرب فأعددت ها أمْفرع الحارِكِ محبوكَ النُّبح ١٠ يصل الشد مُفحِّ ١٦٠ يصل الشد مُفحِّ ١٦٠

وكل ماسب إليه من شعر عهو من هذه الطبقة دتى لا تسف ، ولا تعلو إلى لدروة بين بدائع الشعراء

<sup>(</sup>١) مفرع الحارك \* أي طويل الكاهل من أعلام، وعبوك الشبع - أي مين الظهر

 <sup>(</sup>٣) الشد العدو والحمية ، ومعج الفرس اسرع سيره

أما لخطب المصولة في النمودج النان على في الإيامة عن قسرته عليها . وهو شطر من حطبة ألقاها يوم الجمعة فال فيها .

« يامعشر ساس ، إياى وحِلالا أربعا ، فإنها بدعو إلى النَّصِب بعد الراحة . وإلى الصيق بعد السعة ، وإلى أندن بعد أنعر - إياى وكثره لعيال ، وانحفاص لحال . وتصبيع المان . والقبل لعد لقال . في عير درك ولا نواب . إنه لابد من فراع يؤول المرء إنيه في توديع جسمه ، والتدبير لشأبه ، وتحليته بين نفسه وشهواتها . فمن صار إلى دلك فليأحد بالقصد والنصيب الأقل ولا يصبيع المرء في قراعه نصبت نفيته من العلم . فيكون من الحير عاطلاً ، وعن حلان لله وحرامه عادلاً يا معشر الناس قد تدلت الحورات وارتفعت الشعرى، وأقتعت السياء، وارتفع الوباء، وقل البدي، وطاب المرعى، ووضعت خوامل ، ودرجت السحائل ، وعني الراعي حس النظر ﴿ , هجيُّ مكم علي بركة الله إلى ربعكم ، فتتالوه من خيره ولبنه ، وخرافه وصيده ، وأربعوه حينكم . وأسمنوها ، وصونوها ، وأكرموها ، فيها حسكم من عدوكم ، ويها بنالوف معاعكم وأمفالكم ، واستوصو بمن جاورتم من القبط خيرا . وإياكم ولمشمومات لمعسولات، فإنهن يفسدن لدين ويقصرن أهمم حدثني أمير المؤمنين عمر أنه سمع رسول الله عَلِيْكُم يقول . ١١ إن الله سيمتح عديكم مصر ، فاستوصو، مقطها حيراً، فإن لهم فيكم صهرا ودمة إ فكفوا أيديكم وفروجكم، وعضوا أنصاركم علا أعلمن ما أتاني رحل قد أسمن جسمه وأهرك قرسه واعلمو أسي معترض الخيل كاعبراص الرحال ، في أهرن فرسه من غير علة خططته من فريصته قدر دلك - واعدموا يكم في رياط إلى يوم لقيامة ، لكثرة الأعداء حولكم ، ولاشراف قلومهم إليكم وإلى داركم ، معدن الزرع والمال ، والخير الواسع والبركة لمامية حدثني عمر أمير المؤمس إنه سمع رسول الله يقول: ﴿ إِدَّا فتح الله عليكم مصر فاتخدوا فيها جنداكثيما . فدلك الحمد خير أجناد الأرص مقال به أبو بكر - ولم داك يا رسول الله؟ قال - لأنهم وأروجهم في رباط إلى يوم لقيامة « «احمدوا ربكم معشر الناس على ما أولاكم ، وأقيموا في ريمكم ما لدا لكم . فإدا يسل العود ، وسحل العمود ، وكثر الدناب ، وحمص الناس ، وصوح لمل ، والمطع الورد من الشجر ، فحي على فسطاطكم على بركة الله ولا تقدمن أحد ملكم دو عيال على عياله إلا ومعه تحقة لعياله ، على ما طاق من سعته أو عسرته ، قول قولي هذا وأستحفظ الله عليكم »

وهدا عودح نادر من الخطب المدينة التي كنان الخطيب فيها يتولى و وظيفة ه الوالى والوعظ والوالد والزعيم ، وكان فيها مسحة من البرامج السياسية ، والحطط الإدارية ، ونفحة من الشعر ، وقبس من الدين والحكمة

P 0 0

ومن لواحق هذا الداب أن تأتى بنعص الأحاديث لتى رو ها عمرو عن اسى مثالية عليسة ، لأن عقل الرحل ودينه قد نظهرات تما بحرى على لسانه من كلام عيره كما يظهران من كلامه

قال رجل من بنی نکر بن وائن کُن م تنته قریش لیصیعی هذا لامر فی جمهور من جه هیر العرب سواهم فقال عمرو بن نعاص ، کدنت ! سمعت رسون الله علیجی یقون د فریش ولاه الباس فی لخیر واشر یل یوم لقیامه »

واحتصم رحلان إلى الذي عَلَيْكُم ، فقال لعمرو : اقص بيهم فعال أست أوى بدلك منى بارسول الله ا قال وإد كان قال فإد قصبت بيهما قال أن قال إد أبت قصبت بيهما فأصبت القصاء فلك عشر حسات ، وإد أبت اجتمات فلك حسنة ؛

وقال عمرو احتدمت في لبلة ماردة شديدة البرد – وكان في عروة دات السلاسل - فأشفقت ما اعتسلت أن أهلك افتيمست هم صليت بأصحابي صلاة الصبح ، فها قدم، على رسول فقد ذكرت دلك فقال الله عمرو الصليت بأصحابك وألت حسا؟ وقلب العم يا رسول فقد إلى احتدمت في

بيلة باردة شديدة البرد، فأشمقت إن اعتسلت أن أهلث، ودكرت قون فله حر وحل (ولا تقتلوا أمسكم إن الله كان بكم رحبيا) فيممت هم صليت مصحك رسول الله عَنْ فَيْلِ فِي يقل شيئاً ».

. . .

واستأدن على ماطسة رضى الله عها ، فأدنت له فسأل ثُمَّ على ، قالوا \* لا ، فرجع , ثم استأدن عليها مرة أحرى ، فسأل كذلك ثم على ۴ قالوا : مع ، فدخل . فقال له على ما متعك أن تدخل حين لم تجدي هها ؟ قان إن رسول الله مهاما أن مدخل على لمعينات .

. . .

ورد الرجل في حديثه مع النبلي ، وحديثه عن السي ، هو عمرو بن العاص ، في كل ما ثبت له من رواية أو عمل أو معال

## خاتمة مفسرة

ظهرت في السوات الاحيرة كتب عدة عن ناريح مصر ، كتب بعضها بالمعة العربية ، وكتب أكثرها اللغات الأوربية الورحهة حميعا تشويه المحيى ، وتصوير الحاصر على الصورة التي توافق أهواء المؤلفين ، وتحدم مساعيهم التي لا تحمي الاعمى وجه وحد . وهو أنهم يتمنون لو لم تحرج مصر من حكم الدولة الروماسة ، ومن رعامة كسسته التي كانت فائمة يومند في القسطنطينية وفي رومة الاكل ما يأتي بعد دلك من تصويرات أولئك المؤرخين ، فهو مفهوم على هذا الاعتبار

وقد عددنا هذه الصعة من هذا الكتاب " بوحب علينا جلاء الحقيقة عن وجه التاريخ في هذه المسألة التي يشوه فيها الناصي ، حدمة لنعص المساعى الاحتية في الوقت الحاصر ولا نحب أن تترسع في الشروح والتمصيلات ، ولكننا نحسب أن الصفحات التي عبرها القارئ كافيه لنقص تلك الأهواء واحتناب المرابق التي يتحدر إليه من يقرءود التاريخ ، ولا يلتفتون إلى تسحيره في حدمة أصحاب المآرب والسعابات

هی حقائق التاریخ التی لا محجها لأهوام، أن انتشار المسیحیة فی مصر عا کان اختجاجا روحانیا علی اللونة الرومانیة ، ولحدا لم ینفطع اخلاف بین مصر و بدولة الرومانیة بعد دخون هذه فی اللین المسیحی ، فقد ظهر سخط المصرین بعد دلت فی صورة أخری ، فقاوموا المدهب الملکی الذی فرضته علیهم تلک الدولة ، وفرقوا بینه ویین مدهیهم جده التسمیة التی جعلت الله هب الحکومی الرومانی فی جانب ، وجعلت لمدهب القومی المصری فی لجانب لأحر ، ودار الراع علی هذا الحجور إلی بهایة عهد لدونة فی الدبار المصریة

<sup>(</sup>١) كان دلك ي أغبطس سنة ١٩٥٤م

كذلك ينقض التاريخ كل مايقال عن التفوقة بين عناصر الوطنية المصرية . فمن الحقائق الواضحة أن المسلمين والمسيحيين سواء في تكوين السلالة القومية ، ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء في الأصالة والقدم عند الانتساب إلى هذه البلاد ، فإذا كان بين المسلمين المصريين أناس وفدوا من بلاد العرب أو الترك ، فبين المسيحيين المصريين كذلك أناس وفدوا من سورية واليونان والحبشة ، ودانوا بمذهب الكنيسة المصرية أو بغيره من المذاهب المسيحية . ويبنى العديد الأعظم بعد ذلك سلالة مصرية عريقة ، ترجع بآبائها وأجدادها إلى أقدم العهود قبل الميلاد المسيحي ، وقبل بعثة موسى عليه السلام

وحديث المظالم التي يلج المؤرخون المغرضون في التنقيب عنها قد تثبت كل الثبوت أو تثبت المبالغة فيها لغرض من الأغواض ، ولكنها إذا رويت على حقبقتها التاريخية مجودة من تلك الأغراض ، لم تنحصر في مصر ولا في بلد واحد من بلاد العالم . فن أجل المظالم وأشباهها نارت الأم في الغرب والشرق ، ومنها أم مسيحية تثور على حكام مسيحين ، أو أمم إسلامية تثور على حكام مسلمين ، وقد يكون الثاثرون والطغاة من أبناء نحلة واحدة تنتمي إلى دين واحد ، كما حدث منذ القرون الوسطى إلى القرن الأخير .

وعصمة القارئ والمؤرخ فى تمحيص الحقائق أن يلتمس هوى و الدولة الرومانية ، فى كتابة تاريخ هذا البلد بعد زوالها ، فكل من كتب التاريخ كأنه يضع نفسه فى موضع تلك الدولة ، ويتحسر على زوالها ، وزوال سلطانها ، وسلطان عواهلها وأحبارها ، فهو و أجنبى الهوى ، يشوه الماضى ، ثم لا يعنيه تشويه الماضى فى الواقع ، بل يريد أن يتسلل من الماضى كما يصوره إلى الحاضر كما يشتهيه ، ودون ذلك و يعتصم الحق بحمى الوطن وحمى التاريخ .

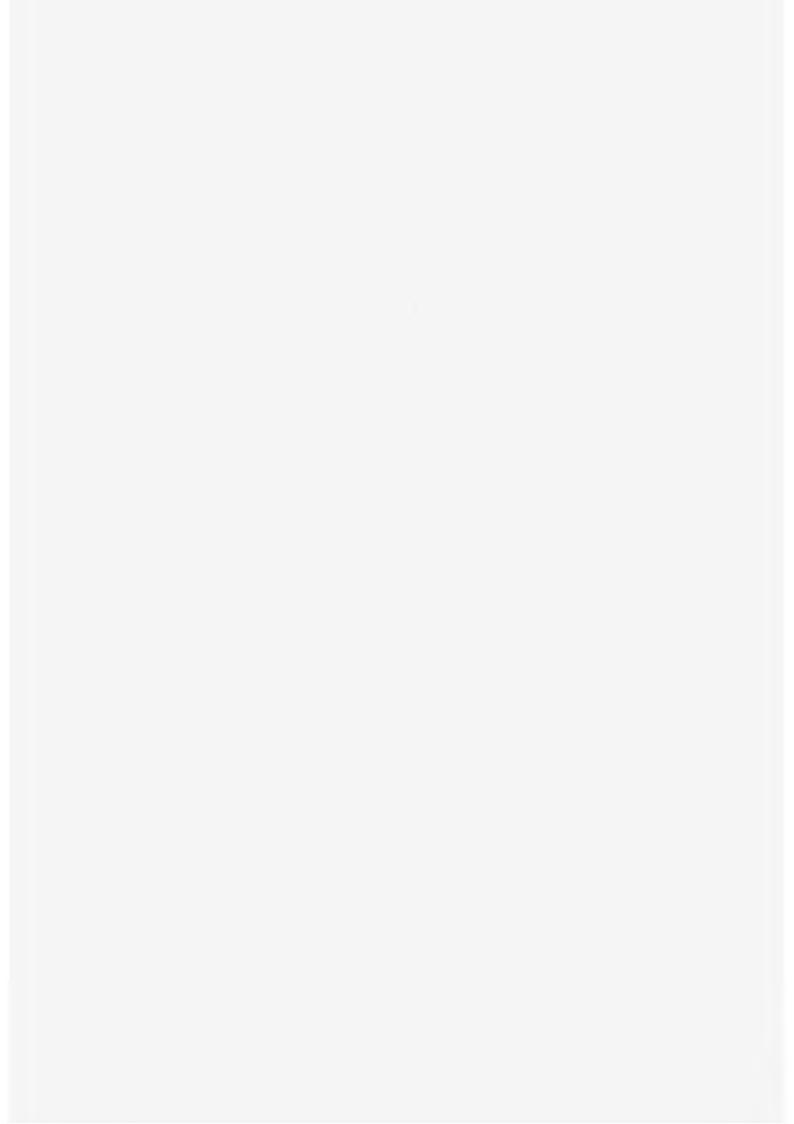

# فتهرس

| الصفحة | الموضموع                  |
|--------|---------------------------|
| ٥      | نشأة عمرو بن العاص        |
|        | التعريف بعمرو بن العاص    |
| ۳٧     | من التجارة إلى الإمارة    |
| 71     | فتح مصر                   |
| ٧٨     | البلاد والسكان            |
| 44     | المقوقس                   |
|        | الحالة الدينية            |
| 1 60   | الحالة الإدارية والسياسية |
|        | بين الأمارتين             |
| ١٨٠    | من كلامه                  |
| ١٨٨    | عاتمة مفسرة               |

# مؤلفات عمارق الأدب العربير

#### الكأتب لكبير

## عبساس محمسود العقساد

1.43. 1

لا عايزا هيم أبر الأنبياء :

٣ - مظم النور أو طوالع البعثة الحمدية .

ى ميارية محمد الله . د

فالمعقبة همرة

٦ - عبقرية الإمام على بن أبي طالب.

٧ ـ عبقرية خالد .

له سائم المورون مصاف بن معاف .

١٠ - ممروين العامل .

١٦ -معاوية بن أبي سفيان،

۱۲ - فاعي السماء بلال بن زياح .

١٧ ـ جما الشاحك للشحك .

١٩ - الإنسان في القرآن.

٣٠ - فارأة في القرآن.

٢١ ـ حيفري الإصلاح والتطيم الإمام محمد عيده.

٣٢ - روم عظيم للهاما خلادي .

٢٦ . رجال عرفتهم . .

٨ - حياة للسيع :

١٣ . أبر الشهداد الحسين بن على .

١٤ ـ قاطمة الزمراء والقاطعيون.

. Special also 30

· July - 17

۱۸ - أو تواس .

٣٣ ـ معد زغلول زعيم لثروة .

٢٤ ـ مبذالرحمن الكواكس .

١٤٠ ـ رجعة أبي العلاء ..

. 5jh - YY

٨٧ ـ الإسلام ممرة مللية .

٢٩ - الإسلام في القرة العشوين .

٣٠ مايقال عن الإسلام.

T1 . حقائق الإسلام وأباطيل عصومه.

٣٢ ، لنفكر أريقية إسلامية إ

١٢ - لقلسقة القرآنية .

٢٤ ـ لفهقراطية في الإسلام .

٢٥ وكار المرب في الخضارة الأوروبة ،

٣٠ . لغاقة المريق

٧٧ ، للغة الشامرة ،

۲۸ ـ تنعراه مصر ويبتاتهم -

٢٩ . أشتان مجتمعات في اللغة والأعربي

ولا يرجونة قلم.

١١ ـ خلاصة ليرمية ولشقور .

٣٧ ـ بذهب ذرى العامات .

٤٢ ـ لا شيوعية ولا أستعمار:

24 م الشيرفية والإنسانية إ

10 . المهونية العالمية ..

, Jul. 12

15-14

٨٤ - عبارية العبديق.

14 ~ الصديقة بنت المديق .

الإسلام والمفعارة الإنسانية .

١٥ - بجمع الأحياد .

۵۲ - اغرکم اطلق .

٨٧ - النازية والأديان.

١٣ ~ يوميات (الجارة الأولة) . اله ٣ يوبيات (فائز، الثاني) .

٥٥ - علم السفود والقيود .

٥١ - مع عاهل الجزيرة العربية .

4ه - أراد في الأهاب والفتون .

١٠ - يحوث في اللغة والأدب.

٦١ - خواطر في الفن والنصة .

٦٥ - الفيوان في الأدب والثاند .

٦٢ – دين وفن وفلسفة ،

٦٣ - قنون وشجون .

١٢ - ليم ومعايير و

٦٦ - عيد القليم.

۱۷ - ردود وحدود .

١٨ - دوان ياظة الصباح.

٦٩ - ديوان وهج الظهيرة.

٧٠ - ديوان أشيام الأصول.

٧١ - ديوان وحي الأربعين .

٧٢ - ديوان عديا الكروان.

٧٤ - ديوان أحاصير مغرب .

٧٥ - دوران بعد الأهامس. ٧٦ - ديران عرائس وشياطين .

٧٢ - ديران أشجان الليل.

٧٨ - ديران من دولوين .

١٧ - مثر في المزان .

الد - أغيرت الشعرب ا

٨١ - القرن العشرون ما كان وما سيكون .

۲۲ – ديوان حابر سبيل .

٧٥ - مواقف وقضايا في الأدب والسياسة .

الله - مراسفت في الثَّاهِبِ الأدبية والأجتماعية .

احصل على أى من إصدارات شركة نهيضة مصر (كتاب / CD / وتمتع بالفضل الخدمات عبر موقع البيع www.enahda.com

